

# مكتبة **مؤمن قريش**

لو وضع إيمان أبي طالب في كفة ميزان وإيمان هذا الخلق في الكفة الأخرى لرجع إيمانه. الإمام السادق (ع)

moamenguraish.blogspot.com

منية الطالبين في تفسير القرآن المبين (الجزء ٢٩)

# منية الطالبين في تفسير القرآن المبين

يشتمل على تفسير الجزء التاسع والعشرين تفسير علمي، أدبي، يحتوي على أبحاث كلامية وعقائدية وتاريخية وروائية

#### تأليف

الفقيه المحقَق جعفر السبحاني

دار جواد الأئمة (ع)

#### بسم الله الرحمن الرحيم

اتفقت مديرية مؤسسة الإمام الصادق (ع) مع دار جواد الأئمة (ع) على أن يطبع كل ما صدر عن مؤسسة الإمام الصادق (ع) من الكتب العربية ولا يطبع غيره هذه الكتب إلا بإذن خطي ورسمي من المؤسسة ولا يحق أي شخص أو أي دار الاعتراض عليه.

5 /5 /2010

من جمادي الأولى 1431هـ

حيفرا بعاني

حقوق الطبع محفوظة للناشر الطبعة الاولى 1435 هـ - 2013 م

دار جواد الأئمة (ع) للطباعة والنشر والتوزيع

بيروت - لبنان - حارة حريك - شارع دكاش - بناية شحرور ت: 73 73 13 / 03 - 12 29 69 70 00961

# بشيراته المخزالج فيزع

﴿الرَتِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ ﴾

الحجر: ١.

## 

الحمد لله الذي يحقّ الحقّ ويزهق الباطل، وصلاته وسلامه على خاتم أنبيائه وأشرف رسله محمد وآله الطاهرين، الذين أذهب الله عنهم الرِّجس وطهّرهم تطهيراً.

أمّا بعد:

فهذا هو تفسير الجزء التاسع والعشرين من أجزاء القرآن المجيد، نقدّمه إلى القرّاء الكرام مع تفسير الجزء الثلاثين، والثامن والعشرين.

وأمّا عن خصائص هذا التفسير ـ مع أنّ التفاسير في الدنيا بلا عدد... ـ فأهمّها أنّه تفسير تعليمي يسعى لتعريف قاعدة كبيرة من القرّاء الأعزّاء بمفاد الآياتِ ومقاصدها، كما يسعى لبيان الصلة بين آيات السورة كاملة، ومع ذلك فلم يفُتْه التعرّض إلى مباحث عقدية وتاريخية، مستفادة من الآيات أو ما نقل حولها، ببيان موجز.

وتضمّن هذا التفسير أيضاً الإشارة إلى بعض ما كشف عنه العلم الحديث من بدائع الخلق، دون أن تُخضع الآيات للكشوفات العلمية، وإنّما بتسليط الضوء عليها، وإبراز انسجامها مع تلك الآيات.

وقد ذكرنا في مقدّمة الجزء النامن والعشرين الأسباب التي حملتنا على البدء بتفسير الأجزاء الأخيرة من الذكر الحكيم وقلنا: إنّ ذلك لمزايا وخصائص دعتنا أن نقدّمها على غيرها من سائر الأجزاء ومن تلك المخصائص أن أغلب سور هذه الأجزاء مكيّة نزلت في بدء البعثة أو قريباً منه وهي تعكس لنا الثقافة السائدة بين المشركين في مكّة وما حولها، وتبيّن لنا كيف واجه الذكر الحكيم هذه العقائد الباطلة والأفكار المنحرفة، التي ستجعل القارئ بالاطلاع عليها يعيش تلك الاجواء التي نزل فيها القرآن الكريم في صدر البعثة النبوية.

إلى غير ذلك من المميزات والخصائص.

أسأل الله سبحانه أن يوفّقنا لتفسير بقية الأجزاء، وأن يجعل ما بذلناه من جهد خالصاً لوجهه الكريم.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين

جعفر السبحان*ي* قمّ المقدّسة

مؤسسة الإمام الصادق علله

#### سورة الملك

### بشِهْ الله المُخْزَال خَيْنَا

﴿ تَبَارَكَ الذي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ \* الذي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ \* الذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ طِبَاقًا مَا تَرى فِي خَلْق الرَّحْمَٰن مِنْ تَفَاوُت فَارْجِع الْبَصَرَ هَلْ تَرى مِنْ فُطُور \* ثُمَّ ارْجِع الْبَصَرَ كَرَّتَيْن يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ \* وَلَقَدْ زَيَّنًا السَّمَاءَ الدُّنْسِيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ \* وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبئسَ الْمَصِيرُ \* إذَا أَلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ \* تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ \* قَالُوا بَلَى قَـدْ جَـاءَنَا نَـذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِسَى ضَلاَلِ كَسبير \* وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ \* فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لأصْحَابِ السَّعِيرِ \* إِنَّ الَّذِينَ يَخْشُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ \* وَأُسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ

بِذَاتِ الصُّدُورِ \* أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ \* هُوَ الذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ \* أَأْمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ \* أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاء أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ \* وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ \* أَوَ لَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتِ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ \* أَمْ مَنْ هَذَا الذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَٰن إنِ الْكَافِرُونَ إلَّا فِي غُرُورٍ \* أَمْ مَنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوّ وَنُفُور \* أَفَمَنْ يَـمْشِي مُكِبًّا عَـلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمْ مَنْ يَمْشِي سَويًا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم \* قُلْ هُوَ الذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ \* قُلْ هُوَ الذِي ذَرَأَكُمْ فِي الأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ \* وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ \* قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ وَإِنَّـمَا أَنَا نَـذِيرٌ مُبِينٌ \* فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذاَ الذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ \* قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيم \* قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنًا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلاَّلٍ مُبِين \* قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ ﴾.

#### خصائص السورة

#### تسمية السورة

سُمِّيت السورة في التفاسير بسورة «المُلك»، وفي صحيح البخاري سُمِّيت بسورة ﴿تَبَارَكَ الذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ ﴾. (١)

وربما تُسمّى بالمُنجيّة، لأنّها تنجي صاحبها من عذاب القبر.

وربما تُسمّى الواقية، لما روي عن النبي الشَّكَ قال: «أَنَها الواقية من عذاب القبر». (٢)

#### عددأياتها ومحل نزولها

عدد آياتها في عدُ المدني ثلاثون آية، وفي عد المكّي إحدى وثلاثون، ومحل الاختلاف قوله تعالى: ﴿قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَـذَّبْنَا وَقُـلْنَا﴾ فمن وقف على ﴿نَذِيرٌ وَعَدُهما آيتين، ومن وصل فعدُهما آية واحدة.

والسورة مكيّة بشهادة مضامينها.

وقد شذَ من قال أنَ جميع السورة مدني، ولذا وصفه السيوطي بأنّه قول غريب. (٣)

١. صحيح البخاري: ١٢٥٤، برقم ٦٧، كتاب التفسير.

٢. مجمع البيان: ٧١/٩.

٣. الإتقان في علوم القرآن: ١ / ٣٩، دار ابن كثير، ١٤٠٧ هـ.

#### أغراض السورة

تركّز السورة على أمرين:

أنه ليس للعالم إلا رب واحد خلافاً للوثنية التي تجعل لكل شطر من العالم رباً وتجعل الله رب الأرباب.

٢. بيان المعاد وأنّ العلم بوقته مخزون عند الله.

وهذان هما المحوران الرئيسيان في السورة، وأمّا سائر المضامين فترجع إليهما فلا حاجة إلى سردها، لما سيأتي تفصيله.

#### الأيات: الخمس الأُولي

﴿ تَبَارَكَ الذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ \* الذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ \* الذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرى فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرى مِنْ تَفَاوُتِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ الْبَصَرَ هَلْ تَرى مِنْ فُطُورٍ \* ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَ هُو حَسِيرٌ \* وَلَقَدْ زَيِّنَا السَّمَاءَ الدَّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَ جَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِينِ \*.

#### المفردات

تبارك: من البركة وهي زيادة الخير ووفرته، فيكون معنى «تبارك الشيء» أي كثرت خيراته ووفرت نعماته.

طباقاً: مصدر طوبقت طباقاً فهو مطبق بعضها على بعض كطبقات البناء.

تفاوت: الاختلاف والتباعد بين الشيئين. والظاهر أنّه مأخوذ من «تفوّت»: حصل فيه عيب ونقص .

فطور: الشقوق والصدوع، من الفَطْر وهو الشقّ.

كرّتين: الكرّ: العطف على الشيء بالذات أو بالفعل، ويقال للحبل المفتول: كرّ، وحاصله العود إلى شيء بعد الانفصال عنه، ككرة المقاتل يحمل على العدوّ بعد أن يفرّ فراراً مصنوعاً.

خاسئاً: ذليلاً صاغراً.

الحسير: الكليل.

رجوماً: الرجم: الرمى بالرجام، والرجام هو الحجارة.

السعير: النار المسعرّة.

أعتدنا: الاعتداد: التهيئة.

#### التفسير

### ١. ﴿ تَبَارَكَ الذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيلٌ :

التوحيد في الربوبية من أصول التوحيد، وربما تفسّر الربوبية بالخالقية وهو تفسير خاطئ، فإنّ التوحيد في الخالقية غير التوحيد في التدبير، وكان مشركو الجاهلية يوحدون الله تعالى في الخالقية، دون الربوبية.

توضيح ذلك: أنّ للتوحيد مراتب متعدّدة نخصّ بالذكر منها المرتبتين التاليتين:

#### ١. التوحيد في الخالقية

ويُعنى بذلك: أنّ الكون برمّته مخلوق لله سبحانه وذلك لأنّ الممكنات فقيرات بالذات لا تملك شيئاً من الوجود، فلو وجدت فإنّما هو بإيجاد الله سبحانه.

ثمّ إنّ خالقيته سبحانه إنّما هي نابعة عن ذات مستقلة لا تعتمد على شيء، فهو يوجِد الأشياء من العدم بلا اكتساب من مقام أو طلب نصر من شخص، فهذا النوع من الخالقية يختص بالله سبحانه، وهذا لا ينافي خالقية بعض الممكنات بإقدار من الله واعتماد عليه، ولذلك وصف سبحانه ذاته بقوله: ﴿فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ (١) ومعنى ذلك أنّ هنا خالقاً أو خالقين ولكنّه أحسنهم، لماذا؟ لأنّه مستقل في خالقيته، وأمّا غيره فبإمداد وإقدار منه سبحانه، ولذلك نرى أنّه سبحانه ينسب الخلق إلى المسيح ويقول: ﴿وَإِذْ سِحانه، ولذلك نرى أنّه سبحانه ينسب الخلق إلى المسيح ويقول: ﴿وَإِذْ لَيْ مِنَ الطّينِ كَهَيّئةِ الطّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي ﴾ (٢) وخالقية المسيح بجعل منه سبحانه، حيث أقدره على الخلق لكن بقدرة في طول قدرة الله تبارك وتعالى.

وبذلك يُعلم أنّ أفعال العباد مخلوقة للعباد وفي الوقت نفسه لله سبحانه، أمّا أنّها مخلوقة للعباد، فلأنّ قسماً من الأفعال قائم بالأعضاء، لا يمكن أن يستند مباشرة إلى غيره، فالشرب والأكل والضرب قائمة بأعضائه، فزيد هو الآكل والشارب والضارب، ومع الوصف منسوب إلى الله لأنّه هو الذي أعطى القدرة لزيد وأقدره على إيجاد أفعاله، وهذا ما يعبر عنه بالأمر بين الأمرين.

#### ٢. التوحيد في الربوبية

وهو عبارة عن تدبير العالم بعد خلقه وإيجاده، فإنَّ الإيجاد شيء وبقاء العالم تحت السنن الإلهية شيء آخر. فالله سبحانه خالق ومدبّر، ولذلك تكرر حصر التدبير بالله في القرآن العزيز، قال تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ اللَّمْرَ ﴾ (١).

وحصر التدبير بالله هو من آثار حصر الخالقية به، إذ أنّ التدبير الأصيل المستقل غير المعتمد على شيء، مختصّ بالله سبحانه، فبما أنّه سبحانه خالق فهو مدبّر أيضاً وهذا لا ينافي وجود التدبير بين الأسباب والمسبّبات، لأنّ تدبير الممكنات بإذن من الله سبحانه وسنّة من سننه ولذلك يقول: ﴿فَالْمُدّبِّرَاتِ أَمْرًا ﴾ (٢).

وبهذا تبيّن أنّ التوحيد في الربوبية غير التوحيد في الخالقية، نعم وقع الخلط بينهما في كلمات الوهابيين، بدءاً من محمد بن عبد الوهاب وانتهاء بأتباعه المعاصرين، فهم يطلقون التوحيد في الربوبية ويعنون به الخالقية، مع أنّ الربوبية مأخوذة من الربّ، والربّ هو الصاحب، وربّ البيت أو ربّ المزرعة يدبّر أُمورهما وليس له دخل في الخلق.

ثم إن كثيراً من الوهابيين يخصّون شرك العرب في عصر الرسالة في الأُلوهية (يعنون العبادة) فقط، قائلين بأنّهم كانوا موحّدين في سائر مراتب التوحيد، ولكنّه رأي خاطئ، والقرآن يدلّ على أنّهم كانوا مشركين في أمر الربوبية، بشهادة الآيتين التاليتين:

ا. قال سبحانه: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ﴾ (٣).

٢ . النازعات: ٥.

١ . يونس:٣، ولاحظ: يونس:٣١، الرعد:٢، السجدة:٥.

٢. قال سبحانه: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ ﴾ (١). فكانوا يطلبون العز والنصرة من آلهتهم وهما من شؤون التدبير.

\*\*\*

إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى تفسير الآية، فقوله سبحانه: ﴿ تَبَارَكَ الذِي بِيده بِيَدِهِ الْمُلْكُ ﴾ جملة خبرية إمّا أريد بها الإخبار عن شأن الربّ الذي بيده الملك، فيكون المعنى: كثرت ووفرت خيرات من بيده الملك.

أو أُريد بها الإنشاء، لتكثر ولتتوفّر خيرات من بيده الملك، نظير قوله: ﴿الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمين﴾.

ولو قيل بجواز استعمال الهيئة في أكثر من معنى، يراد بها كلا المعنيين. ثمّ إنّ الملك بإطلاقه بشمل كلّ ملك، وجعل الملك في يده استعارة عن كمال تسلّطه عليه وكونه متصرّفاً فيه كيف يشاء كما يتصرّف ذو اليد بما بيده ويقلّبه كيف يشاء، فهو تعالى يملك بنفسه كلّ شيء، ويملك ما يملك كلّ شيء، ويملك ما يملك كلّ شيء.

وهذا لا ينافي أن تكون لغير الله سبحانه سلطة وتصرّف وقدرة، فالذرة، مثلاً، تختزن طاقة هائلة، ولكن قدرتها هذه ليست في قبال قدرة الله إلّا كنسبة الصفر إلى الأعداد، إذ هي لا تملك القدرة إلّا بتمليك الله سبحانه.

ومثل الذرة سائر الموجودات الممكنة إذ لكلَّ حول وقوة وبطش، فالكلّ يحمل القدرة والتصرّف لكن بإقدار من الله سبحانه، فحصر التصرّف بالله والقدرة به لا ينافى وجود القدرة والتصرّف فى الممكنات.

وبما ذكرنا يتبيّن أنّ اليد في قوله: ﴿بِيَدِهِ الْمُلكِ﴾ تعني التسلّط الكامل

مجازاً لا العضو العنصري، وليس هذا أمراً بديعاً فقد شاع بين العرب قولهم: ما لي بهذا الأمر من يد، أي ما لي بالقيام بهذا الأمر من قدرة وسلطة، والمجاز أمر شائع في القرآن الكريم، ولا يمكن لأحد أن ينكره، إذ كيف يمكن تفسير قوله سبحانه: ﴿وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى وَ أَضَلُّ سَبيلاً ﴾ (١).

فهل يمكن أن يقال: إنّ كلّ مكفوف البصر سيُحشَر يوم القيامة أعمى، فلا مناص من القول: إنّ قوله تعالى هذا هو استعارة، وهو كناية عن الكفر حيث إنّه كان مطموس القلب ومعدوم البصيرة.

كما أنّه سبحانه ينسب معاصي العباد إلى أيديهم ويقول: ﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلَّم لِلْعَبِيدِ ﴾ (٢)، ومن المعلوم أنّ قسماً من المعاصي يُكتسب باليد، وقسماً منها يجترحها اللسان والأذن والعين وغير ذلك، ومع ذلك نُسبت كلّها إلى اليد، في الإنسان، وما ذلك إلّا لأنّ اليد هي مظهر العمل ومنشأ التصرّف، ومعناه أنّ هذه المعاصي هي التي اكتسبتموها بقدرتكم واختياركم وإرادتكم.

ثَمَّ إِنَّه سبحانُه علَل عموم سلطته بقوله: ﴿ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِينَ ﴾ فقدرته على كل شيء دليل على عموم سلطته؛ لأن القصور في السلطة كاشف عن القصور في القدرة.

٢. ﴿الذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً
 وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴾:

إنَّ الله سبحانه وصف نفسه في الآية السابقة بوصفين:

۲. آل عمران:۱۸۲.

١. ﴿بِيَدِهِ الْمُلْكُ ﴾.

٢. ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ .

ووصف نفسه في هذه الآية بوصفين آخرين وهما:

١. ﴿خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ ﴾ للابتلاء.

٢. ﴿ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴾.

كما أنّه يصف نفسه في الآية الثالثة بأنّه خالق سبع سماوات طباقًا.

كل ذلك يعرب عن أنّ السورة مكيّة، لأنّ بيان هذه المفاهيم أنسب بالمجتمع المكّي دون المدني.

إذا عرفت ذلك فلنعد إلى تفسير الآية.

قوله تعالى: ﴿اللَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ ﴾ يدلُ على أنَّه سبحانه يخلق الموت كما يخلق الحياة، وربما يُتصوَّر أنُ الموت أمر عدميٍّ لا يتعلّق به شيء.

ولاشك في أنّ تفسير الموت بهذا المعنى، هو تفسير عرفي، وأمّا الموت في القرآن الكريم فعبارة عن الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى، فالموت ليس بمعنى فناء الإنسان بل تجاوزه من حياة أدنى إلى حياة أفضل، قال سبحانه: ﴿نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴾ (١).

وللإمام الحسين بن على الله كلام نوراني حول الموت لا بأس بذكره، قال الله مخاطباً أصحابه المُقدِمين على الشهادة: «صبراً بني الكرام، فما الموت إلا قنطرة تعبر بكم عن البؤس والضرّاء إلى الجنان الواسعة والنعم الدائمة،

١ . الواقعة: ٦٠.

فأيّكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قصر، وما هو لأعدائكم إلّا كمن ينتقل من قصر إلى سجن عذاب، إنّ أبي حدّثني عن رسول الله تَلْمُثِيَّةُ أنّ الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، والموت جسر هؤلاء إلى جناتهم، وجسر هؤلاء إلى جحيمهم، ما كُذّبت ولا كذبت». (١)

ولمًا ذكر سبحانه في الآية المتقدّمة أنّ بيده التصرّف في الملك، وأنّه على كلّ شيء قدير، ذكر من مظاهر التصرّف في الملك، خلق الموت والحياة الأنّهما من أهم مظاهر القدرة وأبرزها، والتي تهمّ الإنسان المخاطب بهذه الآيات، فالله تعالى لم يخلقه سُدى بل خلقه لغاية، كما في قوله: ﴿لِيَبْلُوكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ومنهم من يعمل الصالحات وهؤلاء هم الذين يكونون أحسن عملاً، ومنهم من يعمل الطالحات فيصيرون أقبح عملاً، فصار خلق الموت والحياة مقدّمة للابتلاء والامتحان، وليس الخلق أمراً سُدى كما يقول: ﴿ إِنَّ مَعْوَنَ ﴾. (٢)

نعم يقع الكلام في أنّه سبحانه عالم بالغيب والشهادة، وعالم بمصائر الناس، فما هو السبب الذي يدعو إلى الابتلاء؟

والسؤال مبنيّ على تفسير الابتلاء بالمعنى المعهود في الأذهان، حيث يلجأ الناس إلى الاختبار للكشف عن حقيقة الأمور، فلو أراد أحدهم، مثلاً، أن يشارك معه آخر في أمر التجارة وهو أمر قائم على الأمانة، فإنّه يقوم باختبار الشريك، قبل الشركة، ليقف على مدى أمانته، والابتلاء بهذا المعنى محال في حقّه سبحانه.

١. تحف العقول:٥٣ ؛ بحارالأنوار:١٥٤/٦.

٢ . المؤمنون:١١٥.

بل المراد من الابتلاء في المقام، هو تهيئة الأسباب ليخرج ما بالقوة إلى الفعلية، فالإنسان المتَّقى ذو قوة واستعداد لأن يدرج مدارج الكمال ويصل في الإخلاص إلى قمّته وفي العبودية إلىٰ منتهاها، كما أنّ لغير المتّقي استعداداً للشرّ والغواية، والخروج عن زيّ الرِّقيّة ورسم العبودية.

والله سبحانه عارف بمصير الكلِّ بَيْد أنَّ كلًّا من الأمرين مخبوء ومستور، فالله سبحانه يهيّىء الأسباب ليخرج كلّ ما في وجوده من الملكات إلى الفعل، وهذا ما نلمسه في قصة إبراهيم الله في فالله سبحانه يعبّر عن وقوعه في مسير الشدائد والمصاعب بالابتلاء ويقول: ﴿وَإِذِ ابْتِلَى إِبْرَاهِمِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ﴾ (١)، ويقول في موضع آخر: ﴿إنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاَّءُ الْمُبِينُ ﴾ (٢) مشيراً إلى أنّ بطل التوحيد خليل الرحمٰن الله كان يحمل في قلبه الإخلاص لله سبحانه والعبودية له، لكن بصورة قوّة كامنة في وجوده، وإنّما انتقلت من القوّة إلى الفعلية بابتلائه بذبح ولده إسماعيل، حتى وافاه النسخ بقوله: ﴿قَـدْ صَدَّقْتَ الرُّوزْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمحْسِنِينَ ﴾ (٣)، فابتلاء الناس يهدف إلى غاية فضليٰ سامية وهي إظهار ما هو مخزون إلى عالم الواقع. فبما أنّ الإنسان يبني شخصيته بأعماله وأفعاله، يكشف القرآن الكريم عن غاية الابتلاء بقوله: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾.

ثمّ إنّه سبحانه جعل الميزان حُسنَ العمل لا كثرته، إذ رُبّ كثير خالٍ عن الإخلاص ورب قليل محفوف بالاخلاص، فالأوّل لا يداوي جرحاً، وأمّا الثاني فيبني شخصية لها قيمة عند الله تبارك وتعالى.

٢. الصافات:١٠٦.

١. النقرة: ١٢٤.

٣. الصافات: ١٠٥.

روى الطبرسي، قال أبو قتادة: سألت النبي الشي عن قوله تعالى: ﴿ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ ما عنى به؟ فقال: يقول: أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَقَلاً، ثم قال: أتمكم عقلاً، وأشدَكم لله خوفاً، وأحسنكم فيما أمر الله به ونهى عنه نظراً، وإن كان أقلَّكم تطوّعاً. (١)

وروى عن ابن عمر عن النبي الله الله عن النبي المنافظة الله تعالى: ﴿ تَبَارَكَ الذِي بِيدِهِ الْمُلْكُ ﴾ إلى قوله: ﴿ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ ثم قال: «أَيْكُم أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ ثم قال: «أَيْكُم أُحسن عقلاً، وأورع عن محارم الله، وأسرع في طاعة الله». (٢)

وروى الكليني بإسناده عن سفيان بن عُيينة، عن الإمام الصادق الله في قول الله عزّوجل : ﴿لِيَبْلُو كُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ قال: «ليس يعني أكثر عملاً، ولكن أصوبكم عملاً، وإنّما الإصابة خشية الله والنيّة الصادقة ـ ثم قال: \_ الإبقاء على العمل حتى يخلص، أشدٌ من العمل، والعمل الخالص: الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلّا الله عزّ وجلّ». (٣)

وإنّما جعل الميزان في تفسير النبي للآية هو حسن العقل وكماله، لأنّهما يدعوان إلى إتقان العمل وحسنه الذي هو الميزان لتقييم العمل.

كلّ ذلك يدلّ على أنّ العبرة بالكيفية لا بالكمية، ولذلك ورد في الروايات: «تفكّر ساعة أفضل من عبادة سنة». (١)

ومن المعلوم أنَّ المراد بها العبادة الخالية عن التفكّر.

قوله سبحانه: ﴿ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴾ هذان وصفان لله سبحانه يُراد بهما

۱. مجمع البيان: ۷٤/۱۰. ۲. مجمع البيان: ٧٤/١٠

٣. الكافي: ١٦/٢، برقم ٤.

٤. مستدرك الوسائل: ١٨٣/١١، عن تفسير العياشي:٢٠٨/٢.

أنّه العزيز الذي لا يعجزه من عصى، الغفور لمن تاب منهم في معرض الانتلاء.

٣ و ٤. ﴿الذِي خَلَنَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرى فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِنْ قَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرى مِنْ قُطُورٍ \* ثُمَّ الرَّحْمَٰنِ مِنْ قُطُورٍ \* ثُمَّ الرَّجِعِ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيلٌ : ارْجِع الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيلٌ :

وردت في هاتين الآيتين صفتان لله سبحانه الذي بيده الملك، وهمما من آثار كونه قادراً على كلّ شي، وهما:

الإبداع في الخلق، ويدل عليه قوله سبحانه: ﴿خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا﴾، أي كل واحدة فوق الأُخرىٰ، أي مرتفعة بعضها فوق بعض.

٢. إتقان الصَّنع، ويدل عليه قوله سبحانه: ﴿مَا تَرى فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِنْ
 تَفَاوُتٍ ﴾ فكل مَن دقّق النظر في السماوات السبع لا يرى فيهن عيباً ولا
 اختلافاً في إتقان الصنع، بل يرى التناسق والانسجام التام.

فالنظام السائد في السماوات نظام انسجام وترابط، دون أن يكون فيه خلل، وكلّ يعاضد الآخر، فالكائنات رغم الاختلاف في طبائعها وآثارها كلّها متلائمة متناسقة، وهذا يدلّ على وجود خالق واحد ومدبّر فارد. فمن فتح عينيه على السماء فتحاً علمياً يرى أن النظام السائد نظام ترابط وتفاعل دون اصطدام واحتكاك، وكلّ يدرك ذلك حسب علمه وشعوره، ولذلك يأمر كلّ الناس بقوله: ﴿فَارْجِعِ الْبَصَرَهَلْ تَرى مِنْ فُطُورٍ ﴾ أي من شقّ وانصداع، بل تراها ملتئمة محبوكة لا يُرى خلالها انشقاق.

نعم إذا قامت القيامة تكون السماوات منفطرة ومنشقّة، كما قال

سبحانه: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ﴾ (١)، ويقول: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ﴾. (٢)

ثمّ إنّه سبحانه أكد ما حضّ عليه من ترديد النظر في السماء، بمعاودة النظر فيها مرّة بعد أُخرى .. وكرّة بعد كرّة، حتّى يقف الناظر على أنّ ما أدركه من الانسجام والوحدة كان أمراً صحيحاً، ولذلك يقول: ﴿ ثُمّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَتَيْنِ ﴾ ولعلّ المراد الكرّة بعد الكرّة إلى أن يتبيّن له الحق، وأنّ النظام السائد في السماوات نظام متقن، ومثله لا يصدر إلّا عن فاعل عالم قادر حكيم.

فلو أعاد النظر كرّة بعد أُخرى حتى يجد في النظام خللاً أو عيباً فإنّه سوف يرجع خائباً حسيراً؛ لأنّه لا يجد ما كان يتوقعه، ولذلك يقول: ﴿يَنْقَلِبْ الْبَصَرُ خَاسِئًا ﴾ أي: خائباً لا يجد ما يطلبه ﴿وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾ أي عييِّ وتعب، إلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا ﴾ أي: خائباً لا يجد ما يطلبه ﴿وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾ أي عييِّ وتعب، إذ أنّ دوام التأمّل والفحص مدّة مديدة يصير سبباً للتعب والكلل والخسران ، والإنسان الناظر في السماء ليل نهار، لمّا لم يجد إلّا دقة الصنع وإتقانه ولم يجد خللاً ولا نقصاً في صغره إلى كبره، يكل فكره ويتعب.

إنّ الذكر الحكيم يؤكّد على عدم التفاوت بمعنى العيب والنقص في خلق الرحمن، وقد ركّز المفسّرون على عدم وجود التفاوت في الموجودات السماوية، ولكن التعبير القرآني أوسع من ذلك حيث يقول: ﴿مَا تَرَى فَي خَلْقِ الرّحمٰن﴾ من غير فرق بين الموجودات الأرضية والسماوية، ولذلك فإنّ التوازن في الكون يعتبر من أهم أدلّة التوحيد، وهذا ما يتّضح بالبيان التالي:

فالناظر إلى عالم الطبيعة يرى بوضوح توازناً دقيقاً ومحسوباً بين الأشياء والأحياء، كما يرى أن كل شيء قد قُدِّر تقديراً دقيقاً، فثمة مقاييس ثابتة، ومقادير متناسبة للحياة، ونسب مئوية معيّنة لدرجة أنّ أبسط تغيير في

١. الانشقاق: ١.

هذه النسب يمكن أن يغيّر وجه الطبيعة ويجعلها غير مناسبة لاستمرار الحياة وبقاء الأحياء.

إنّه يرى تبادل الحاجات بين الكائنات في هذه الطبيعة حتّى كأنّ الكون عائلة واحدة يكمّل كلّ عضو فيه العضو الآخر، ويعطيه ما يريد، ويأخذ منه ما يحتاج، ويمنع أحدهما الآخر من تجاوز حدوده، كما تفعل أعضاء العائلة الواحدة.

إنّ هذا التوازن والضبط لمن أوضح الأدلّة على أنّ هناك مبدعاً، قادراً، خبيراً، وأنّ هناك خالقاً مدبّراً عالماً هو الّذي أوجد هذا النظام، وأوجد هذه القوانين المتمثلة في هذا التوازن المحكم والانضباط العظيم في عالم الكائنات.

ونأتي هنا بمثال وهو أنّ عملية التركيب الضوئي التي تقوم بها النباتات ـ نهاراً ـ يدخل فيها غاز ثاني أوكسيد الكاربون كعامل أساسي، ونتيجة لهذه العملية تطلق النباتات غاز الأوكسجين.

كما أنّ الحيوانات والنباتات جميعاً تطرح غازثاني أوكسيد الكاربون نتيجة تنفسها ليل نهار، حيث تأخذ الأوكسجين من الجوّ، فتحرق به الطعام لإطلاق الطاقة للنموّ وغيره من النشاطات، وهكذا تحافظ عمليتي: التركيب الضوئي، والتنفس (التي هي عكس التركيب الضوئي) على التوازن الطبيعي في الأرض لثاني أوكسيد الكربون والأوكسجين.

وهنا كلام للإمام الصادق الله ناتي به بنصه:

قال ﷺ: «يا مفضّل أوّل العبر والأدلّة على الباري جلّ قدسه تهيئة هذا العالم وتأليف أجزائه ونظمها على ما هي عليه، فإنّك إذا تأمّلت بفكرك

وخبرته بعقلك وجدته كالبيت المبني المُعدّ فيه جميع ما يحتاج إليه عباده، فالسماء مرفوعة كالسقف، والأرض ممدودة كالبساط، والنجوم مضيئة كالمصابيح، والجواهر مخزونة كالذخائر، وكلّ شيء فيه لشأنه معدّ، والإنسان كالمملك ذلك البيت والمخوّل جميع ما فيه، وضروب النبات مهيّأة لمآريه، وصنوف الحيوان مصروفة في مصالحه ومنافعه، ففي هذا دلالة واضحة على أنّ العالم مخلوق بتقدير وحكمة ونظام وملائمة، وأنّ الخالق له واحد، وهو الذي ألفه ونظمه بعضاً إلى بعض، جلّ قدسه وتعالى جدّم». (١)

فإن قلت: كيف ينفي سبحانه التفاوت في خلق سبع سماواته مع أنَّ التفاوت فيها من حيث الصغر والكبر والآثار واضح جداً؟

قلت: التفاوت أمر بين لا ينكر حتى بين شخصين من صنف واحد، وإنّما المراد العيب والنقص وقد قلنا: إنّه مأخوذ من تفوّت الأمر: أي حصل فيه عيب.

بقى هنا أمران:

1. أنّ كلّ من يصرف عمره في كشف أسرار الكون وبالأخصّ الموجودات السماوية، فهو في باطن ضميره معتقد بوجود النظم ويريد كشفه، وهذا يلازم كونه موحّداً في أعماق ضميره، إذ لولا الاعتقاد بالنظام لما كانت له أيّة رغبة في صرف الأعمار فيما لا يعتقد. والاعتقاد بالنظم رهن الاعتقاد بوجود خالق مدبّر للكون، فالماديّ الذي ينكر وجود الصانع للنظام إذا جلس وراء التلسكوب الفضائي ليستكشف أسرار السماء وأنظمتها المكنونة فيها، فهو مادّيّ لساناً موحّد قلباً.

١. توحيد المفضّل: ٤٧؛ بحار الأنوار: ٦٢/١.

٢. قد سبق منًا تفسير السماوات السبع في سورة الطلاق، عند تفسير قوله سبحانه: ﴿اللهُ الذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَ ﴾ وقلنا: إن تفسيرها وفق نظرية الهيئة البطليموسية أمر غير صحيح، فإن القرآن يخالفها من جهات عديدة، ذكرنا تفصيلها هناك.

كما أنّ النظرية الجديدة حول الفضاء والنجوم لا تخالف ما ورد ذكره في القرآن الكريم، وذلك لأنّه يتكلّم عن الأرض بأنّها كالسماوات السبع، وهذا ما لم تكشفه العلوم الجديدة.

إنّ القرآن يخبرنا عن سماوات سبع وأمّا ما توصّلت إليه العلوم الجديدة هو وجود المجرّات الكثيرة في الفضاء، وكلّ مجرّة مليئة بالنجوم، والرؤيتان متقاربتان، لأنّ القرآن يصف كلّ ما يشاهده الإنسان من النجوم بأنّها واقعة في السماء الدنيا، كما في الآية التالية:

٥. ﴿ وَ لَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَ جَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِين وَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِينَ:

لمًا ذكر سبحانه فيما تقدّم أنه خلق سبع سماوات طباقاً عاد يذكر أنّ السماء الدنيا \_ أي السماء الأولى من السماوات السبع \_ زُيِّنت بمصابيح ونجوم، فعلى هذا فكلّ ما يراه الإنسان بالعين المجرّدة أو المسلّحة، كلّه راجع إلى السماء الأولى، وأمّا السماء الثانية إلى السابعة فلم يذكر عنها خبر أو أثر، كما قال سبحانه: ﴿وَلَقَدْ زَيّنًا السّماء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ﴾، فكون النجوم مصابيح لأجل الإضاءة والتلألؤ.

ثم إن لهذه النجوم دوراً آخر وهو رجم الشياطين، كما قال: ﴿وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِين وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِينِ ﴾.

أمّا الذيل فواضح أي إعداد العذاب للشياطين، إنّما الكلام في كون المصابيح رجوماً للشياطين، وقد تكرّر هذا المعنى في مواضع أُخرى من القرآن المجيد:

١. قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَاهَا لِلنَّاظِرِينَ ۞
 وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ۞ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابُ
 مُبينٌ ﴾. (١)

٢. قال سبحانه: ﴿إِنَّا زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ ۞ وَحِفْظًا مِنْ
 كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ ۞ لاَ يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلاِ الأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۞ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ۞ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴾. (٢)

٣. قال سبحانه: ﴿وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا صُلِئَتْ حَسرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ۞ وَأَنَّا كُنَّا نَفْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا ﴾. (٣)

ففي المقام أنّ الرجم يتحقّق بالمصابيح التي قلنا هي النجوم، وفي سورتي الحجر والصافات يتحقّق الرجم بالشهاب، وعندئذ يقع الكلام: فيم هو المراد من الشهاب وما معنى رجم الشياطين به أو بالمصابيح؟ وهذا هو الذي أشغل بال المفسّرين وكلّ قد اتّخذ مسلكاً، وها نحن نشير إلى الجميع. ولنذكر قبل التفسير معانى بعض المفردات الواردة في هذه الآيات.

الشهاب: شيء مضيء متولّد من النار ويُرى نوره في السماء على شكل خط ممتد، وهي ليست نجوماً وإنّما تشبهها وهي عبارة عن قطع معدنية أو حجرية متناثرة في الفضاء تُسمّى (النيازك) وعندما تدخل في جاذبية الأرض تنجذب نحوها ونتيجة دخولها بسرعة في جو الأرض واحتكاكها الشديد مع الهواء المحيط بالكرة الأرضية فإنّها تشتعل وتحترق. وتسمّى النيازك التي تصل الأرض قبل أن تحترق (الرجوم).

ثم إنّ القرآن وصفه في سورة الحجر بقوله: ﴿شِهَابٌ مُبِينٌ ﴾ وفي سورة الصافات وصفه بقوله: ﴿شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴾ أي النافذ والخارق، ولعلّ المراد أنّه يخرق الهواء المحيط بالأرض فيشتعل ويحترق.

الملأ الأعلى: الجماعة التي لها وجهة نظر واحدة، وتعد في نظر الآخرين مجموعة متّحدة منسجمة، كما تطلق هذه الكلمة على الأشراف والأعيان.

وبما أنّ الملأ وصف بالأعلى، فلعلّ المراد به الملائكة الكرام ذوي المقام الأرفع والأسمى.

القذف: بمعنى رمي الشيء إلى مكان بعيد، والمقصود طرد الشياطين بواسطة الشهب.

الخطفة: اختلاس الشيء بسرعة.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ لرمي الشياطين بشهاب مبين أو بشهاب ثاقب تفاسير مختلفة، فأكثر المفسّرين على إبقاء الآيات على ظاهرها وقالوا ما هذا حاصله:

هناك طوائف من الملائكة تسكن السماء القريبة والبعيدة تعرف أخبار

الحوادث التي ستقع في العالم الأرضي قبل وقوعها، لذا تحاول مجموعة من الشياطين الصعود إلى السماء لاستراق السمع ومعرفة بعض الأخبار، لكي تنقلها إلى عتاتهم في الأرض، أي الذين يرتبطون بها ويعيشون بين الناس، وفور ما يحاولون الصعود يُرشَقون بالشهب، التي وصفها بأنها كالنجوم المتحركة، فتجبرهم على التراجع، أو تصيبهم فتهلكهم.

إنهم يقولون: من الممكن أن لا نفهم بصورة دقيقة ما تعنيه هذه الآيات في الوقت الحاضر، إلّا أنّنا مكلَّفون بحفظ ظواهرها، وترك تفاصيلها للمستقبل.

ثمّ إنّ صاحب المجمع أيده بما رواه ابن عباس، قال: كان في الجاهلية كهنة، ومع كلّ واحد شيطان، فكان يقعد في السماء مقاعد للسمع، فيستمع من الملائكة ما هو كائن في الأرض، فينزل ويخبر به الكاهن فيفشيه الكاهن إلى الناس، فلمّا بعث الله عيسى الله منعوا من ثلاث سماوات، ولما بُعث محمد الله منعوا من السماوات كلّها، وحُرست السماء بالنجوم، فالشهاب من معجزات نبيّنا محمد المهافي لأنّه لم يُر قبل زمانه. وقيل: إنّ الشهاب يحرق الشياطين ويقتلهم، عن الحسن. وقيل: إنّه يخبِل ويحرق ولا يقتل. (١) وروى الشيخ حديثاً قريباً في معناه ممّا ذكرنا في «الاحتجاج».

ويؤيد ذلك ما جاء في سورة الجنّ، فالظاهر منها أنّ منع صعود الشياطين إلى السماء وردّهم عن استراق السمع إنّما بدأ بعد نزول القرآن الكريم حيث يقول: ﴿وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَاباً رَصَدًا ﴾.

١. مجمع البيان: ١٢٣/٦؛ تفسير نور الثقلين: ٤٣٦/٥.

وكأنَّهم حُرموا بعد نزول القرآن من استراق السمع.

وحصيلة الكلام: أنّ أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أنّ لكلّ كاهن من الكهنة شيطاناً يصعد إلى السماء فيسمع من الملائكة ما يتحدّثون به عن أهل الأرض، ثم ينزل الشيطان إلى الأرض فيخبره بما سمع، والكاهن بدوره يفشيه بين الناس، وتلك الآيات تردّ هذه الفكرة وأنّ من حاول استراق السمع يُتْبع بشهاب مبين أو شهاب ثاقب أو يقذف من كلّ جانب.

تُمَ إِنَّ هذا التفسير المطابق لظاهر الآية صار موضعاً للنقاش من جهات مختلفة:

1. أنَّ وجود الشهب منحصر ضمن منطقة الغلاف الجوّي للأرض فقط وذلك حينما تلتهب تلك الصخور المتساقطة صوب الأرض من خلال احتكاكها بالهواء، وأمّا خارج منطقة الغلاف الجوّي فخال من الشهب، نعم هناك صخور وكرات تسبح في الفضاء إلّا أنّها لا تسمّى شُهباً إلّا بعد دخولها في منطقة الغلاف الجوّي، وتلتهب وتظهر للعيان على هيئة خط ناري واضح يُخيّل للناظر أنّها نجمة في حال الحركة.

وحاصل الإشكال مع طوله: أنّ الشهب بمعنى اشتعال الحجر باحتكاكه بالهواء منحصر بالغلاف الجوّي الذي يمتذّ لمسافة تقدّر به ٦٠٠٠ كيلومتر فوق السطح ، وليس فوقه أي شهاب، مع أنّ الملائكة من سكنة المناطق العليا من السماء، فكيف يُرمىٰ من جانبهم الشيطان المسترقّ؟

والجواب: أنّ القرآن يريد تقريب دفع الشياطين عن الأمكنة المقدّسة، فقال: كلّ من أراد الاستراق يضرب بالشهاب، ولعلّ الشهاب كناية عن قوّة نارية توجب احتراق الشياطين.

٢. أنّ الشياطين خُلقوا من نار، فكيف يقذفون بالنار؟ وهذا أيضاً مدفوع باحتمال أنّ النار الموجودة هناك أقوى من النار التي خُلق منها الشياطين.

٣. أنّ إنسان العصر الحديث قد نفذ مراراً من هذه المنطقة، بل غالى في نفوذه حتى وطئت قدماه سطح القمر، وأنّ القمر يبعد عن الأرض بأكثر من ثلاثمائة ألف كيلومتر، فإن كان المقصود من الشهب غير الشهب المشهودة لنا، فيمكن القول: إنّ علماء البشر قد اكتشفوا هذه المنطقة ولم يجدوا الأسرار الخاصة المدّعاة.

وقد علم جواب الإشكال لمًا قلنا من أن الاستراق في مواضع الملأ الأعلى والمناطق العليا التي لم تصل إليها قدم الإنسان ولا مصنوعاته.

وأظن أنّ الالتزام بظاهر الآية أولى، بشرط أن يفسَّر الشهاب بالموجود الناري الموافق لوضع المنطقة.

وهناك تفاسير نذكرها تالياً:

الأوّل: ما عليه صديقنا الشيخ محمد جواد مغنية الله ، حيث يقول في تفسير سورة الصافات: مفردات هذه الآيات واضحة، وقد بيّنا البعض منها بفضل «اللغة» ماعدا حقيقة الشيطان المارد، وحقيقة الملأ الأعلى، والله ورسوله قد سكتا ولم يبيّنا لنا ما المراد من الشيطان المارد والملأ الأعلى... ونحن لا نفسر من غير علم، ولذا نقول: إنّ هذه الآيات من المتشابهات عندنا، وقد تكون من الواضحات عند غيرنا. (١)

١. التفسير الكاشف:٣٣١/٦.

وقد تبع الله في هذا المقام سيد قطب في كتابه «في ظلال القرآن»، الذي يقول: وما الشيطان وكيف يحاول استراق السمع وأي شيء يسترق؟ كلّ هذا غيب من غيب الله لا سبيل لنا إليه إلّا من خلال النصوص، ولا جدوى في الخوض فيه، لأنه لا يزيد شيئاً في العقيدة ولا يثمر إلّا انشغال العقل البشري بما ليس من اختصاصه، وبما يعطله عن عمله الحقيقي في هذه الحياة، ثم لا يضيف إليه إدراكاً جديداً لحقيقة جديدة. (١)

يلاحظ عليه: أنّ الآيات المتشابهات تُبيَّن بالمحكمات، والله سبحانه أنزل القرآن الكريم للتدبّر والتفكّر، ولا معنى لنزول آيات مبهمات إلى يوم القيامة، أو تذكر الآيات التي لا يقف الإنسان حتى على ظواهرها دون حقائقها.

الثاني: ما عليه السيد الطباطبائي الله أحال البحث حول مفاد الآيات إلى سورة الصافات، وقال هناك ما هذا حاصله:

ويحتمل ـ والله العالم ـ أنّ هذه البيانات في كلامه تعالى من قبيل الأمثال المضروبة تصوَّر بها الحقائق الخارجة عن الحسّ في صورة المحسوس لتقريبها من الحسّ، وهو القائل عزّ وجلّ: ﴿وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴾ (٢)، وهو كثير في كلامه تعالى ومنه العرش والكرسى، واللوح والكتاب....

وعلى هذا يكون المراد من السماء التي تسكنها الملائكة، عالماً ملكوتياً ذا أفق أعلى، نسبته إلى هذا العالم المشهود نسبة السماء المحسوسة

١ . في ظلال القرآن:٢٩٦/٥.

٢. العنكبوت:٤٣.

بأجرامها إلى الأرض، والمراد باقتراب الشياطين من السماء واستراقهم السمع وقذفهم بالشهب، اقترابهم من عالم الملائكة للاطّلاع على أسرار الخلقة والحوادث المستقبلة ورميهم بما لا يطيقونه من نور الملكوت، وإيراده تعالى قصة استراق الشياطين للسمع ورميهم بالشهب عقيب الأقسام بملائكة الوحي وحفظهم إيّاه من مداخلة الشياطين لا يخلو من تأييد لما ذكرناه، والله أعلم. (١)

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره لا ينطبق مع ما ورد في سورة الجنّ، فإنّ الظاهر فيها أنّه منعهم من استراق السمع بدءاً من زمان نزول القرآن، أو ولادة النبي الشي الشيرية المناهو الروايات، مع أنّ لازم ما ذكره استمرار هذا الأمر منذ زمان قديم.

الشالث: أنّ المقصود من السماء هو سماء الحق والحقيقة، وأنّ الشياطين ذوي الوساوس يحاولون أن يجدوا لهم سبيلاً لاختراق السماء واستراق السمع، ليتمكّنوا من إغواء الناس بذلك، ولكنّ النجوم والشهب (وهم القادة الربانيون من الأنبياء والأئمة والعلماء) يبعدونهم ويطردونهم بالعلم والتقوى. (٢)

شكر الله مساعي علمائنا حيث بذلوا جهودهم في تفسير هذه الآيات، وكلٌّ قدّم إلى القارئ ما توصّل إليه، غير أنّ الالتزام بظواهر الآية أفضل من هذه التوجيهات، ولعلَ العلم في المستقبل يكشف حقيقة هذه الظواهر.

\*\*\*

الميزان في تفسير القرآن:١٢٦/١٧، طبعة بيروت.

٢. الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل:٤٥/٨.

#### الأيات: السادسة إلى الحادية عشرة

﴿ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَ بِشْسَ الْمَصِيرُ \* إِذَا أَلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَ هِي تَفُورُ \* تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أَلْقِي فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ \* قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ \* قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَ قُلْنَا مَا نَزَّلَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلالٍ كَبِيرٍ \* وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ \* فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لأَصْحَابِ السَّعِيرِ \*.

#### المفردات

الشهيق: صوت تقطيع النَّفَس كالنَّزْع، وإذا اشتد لهيب النار سُمع منها ذلك الصوت، كأنَها تطلب الوقود. وقيل: إنَّ الشهيق في الصدر، والزفير في الحلق.(١)

تفور: الفور: ارتفاع الشيء بالغليان، يقال: فارت القدر، تفور فَوراً، ومنه (الفوارة): لارتفاعها بالماء ارتفاع الغليان. (٢)

سُحقاً: السُّحق: البُعد، يقال: أسحقهم الله إسحاقاً وسحقاً: أي: ألزمهم الله سحقاً عن الخير. (٣)

۱. مجمع البيان: ۷٦/۱۰.

٢. التبيان في تفسير القرآن: ١٠ / ٦٢.

٣. نفس المصدر.

#### التفسير

# ٦. ﴿ وَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَ بِئْسَ الْمَصِيلُ :

لمّا دلّ قوله: ﴿وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ﴾ أي أنّه سبحانه أعدّ للشياطين النار المسعّرة، عاد البيان القرآني يذكر أنّ عذاب السعير لا يختصّ بالشياطين، بل يعمّ كلّ من كفر بربّ العالمين، واستخدم كلمة الربّ وقال: ﴿كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ﴾ مشعراً بذمهم حيث إنّ مقتضى الربوبية هو الطاعة والإيمان ولكن هؤلاء تمرّدوا عليه، فكفروا بمن تنزل نعمه عليهم كلّ يوم، ولذلك صار مصيرهم أسوأ مصير، فقال: ﴿وَبِنْسَ الْمَصِيرُ ﴾.

ثُمَّ إنَّه سبحانه يصف نار جهنم بأوصاف ثلاثة:

١. إنّ الملقىٰ فيها يسمع لها صوتاً كصوت الشهيق.

٢. يجد أنّها تفور وتغلى بهم كغلى المِرجَل.

 ٣. تكاد النار تتقطع من شدة الغضب، وهي كناية عن شدة التهاب النار غيظاً على الكفار.

وإلى الوصفين الأولين أشار بقوله:

# ٧. ﴿إِذَا أَلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَ هِيَ تَفُولُ \*:

أي سمعوا من النار صوتاً مخيفاً أشبه بالصوت المُحتَبس في صدر الإنسان، فلا يمكن أن يخرج أو يصعد ببكاء ولا بغيره.

ورأوا أنّ النار تفور، ولعلّ ذلك الصوت يرجع إلى فورانها وغليانها، فيزيدهم ذلك عذاباً، لِما يردُ على قلوبهم من هَوْله. وإلى الوصف الثالث أشار بقوله:

٨. ﴿ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلُمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴾:

أي إنّ حالة لهيبها أشبه بحال مغتاظ شديد الغيظ لا يترك شيئاً ممّا غاظه إلّا سلّط عليه ما استطاع من الإضرار.

## حوار بين الخزنة والكفّار

يظهر من غير واحدة من الآيات أنّ أهل الجحيم يرِدُون النار فوجاً بعد فوج، يقول سبحانه:﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا﴾.(١)

ولعلَ المراد تقدّم إمامهم على تابعيه، يقول سبحانه: ﴿يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ﴾ (٢)، ويدلّ عليه قوله في المقام: ﴿كُلَّمَا أُلَّقِيَ فِيهَا فَوْجٌ﴾ والفوج الجماعة المارّة المسرعة. (٣)

ثمّ إنّه بعدما يُطرح الكفّار في الجحيم، يقع هناك حوار بين خزنة الجحيم والكفّار، والمراد من الخزنة هم الملائكة الموكّلون بالنار، المدبّرون لأنواع العذاب، قال سبحانه: ﴿عَلَيْهَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَ يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾. (٤)

وأمّا الحوار الجاري بين خزنة جهنم ومَن يدخلها فهو كالتالي:

إنَّ خزنة الجحيم يعلمون بأنَّ الله سبحانه عادل لا يظلم فلا يعذَّب أحداً إلّا بعد إتمام الحجّة، ببعث الأنبياء وإنزال الكتب، ومع ذلك سألوهم

عن وجه مصيرهم إلى الجحيم، كما في قوله سبحانه: ﴿سَالَهُمْ خَرَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ عَدَدركم مغبّة التولّي عن الحقّ، والتنكّب عن طريقه.

وأمّا الجواب:

٩. ﴿قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَ قُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلاَلٍ كَبِينٍ :

فهؤلاء اعترفوا بأمور ثلاثة:

أنّه جاءتهم النُذر، ﴿بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِينٌ﴾.

٢. أنَّهم قاموا بتكذيبهم، ﴿فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾.

٣. أنّهم وصفوا الأنبياء بما هم متصفون به من الضلال، كما في قولهم:
 ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلّا فِي ضَلاَلٍ مُبينٍ ﴾.

وأعجب من ذلك أنهم اعترفوا بعد ذلك بأنهم افتقدوا في الدنيا السمع والعقل وأنهم لو كانوا سامعين وعاقلين لمّا كانوا من أصحاب السعير، كما في قولهم:

# ١٠. ﴿ وَ قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾:

ولا شكّ في أنّه كانت لهم أسماع وعقول، إذ لو كانوا فاقدين لها وبالأخص الأخيرة ـ لامتنع تكليفهم، فالمراد فتح السمع لسماع كلام المنذر، والتدبّر فيه، وقُدَّمَ السمع على العقل لأنّه من أدوات المعرفة العقلية، فبالسمع يقف العبد على كلام المنذر، ولمّا اعترفوا اعترافاً صريحاً، بتقصيرهم استحقّوا الإبعاد عن رحمة الله تبارك وتعالى، جزاء على أعمالهم، كما قال سبحانه:

# ١١. ﴿فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لأَصْحَابِ السَّعِينِ ﴿:

وهذه ضابطة عامّة لكلّ من فوّت الفرصة، فيواجه نتيجة تفريطه.

إِنَّ القرآن الكريم يؤكد على بعثة الرسل واحداً بعد الآخر، لتتم الحجّة على الناس، وتكون الحجّة البالغة لله تبارك وتعالى، قبال سبحانه: ﴿رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةُ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيماً ﴾ (١)، ويقول سبحانه: ﴿وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلاَ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَبعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى ﴾ (٢).

وهذه الآيات وأمثالها ندل على أن العقاب قبل البيان أمر قبيح عقلاً، وأنّ العقاب فرع إتمام الحجّة، وأنّ العقاب قبل البيان يورث وجود الحجّة للكفّار على الله سبحانه، خلاف العكس.

ثمّ إنّه سبحانه ـ عناية بهداية الناس ـ أنذرهم بطرق مختلفة وهداهم بوسائل متنوّعة، فالفطرة الإنسانية السليمة تهدي الإنسان إلى الرشد، وقد عزّزها بالعقل الذي هو المصباح المنير من الداخل، ثم عزّزها سبحانه ببعث الرسل وإنزال الكتب إلى أن أتمّ أمر النذر بوعظ العلماء وتصدّيهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى ذلك فربما يكون الإنسان معانداً لهذه النذر فيستحق الدعاء عليه بقوله تعالى: ﴿فَسُحْقًا لأَصْحَابِ السَّعِيرِهُ.

١ . المائدة: ١٦٥.

۲. طه: ۱۳٤.

وقد استظهرنا في بحوثنا العقائدية أن لله سبحانه رسلاً منذرين في عامّة الربوع، غير أنّ الواصل من أسمائهم قليل بالنسبة إلينا، كما أنّ القرآن لم يستقص أسماءهم وحياتهم، يقول سبحانه: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ مِنْ قَصْصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ ﴾. (١)

فالربوع المكتشفة أخيراً كأمريكا وغيرها لم تكن مختزلة عن عناية الله تعالى بدليل قوله سبحانه: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلاَ فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ (٢)

ولو افترضنا أنّ أُمّةً من الأُمم حُرمت من الهداية عن طريق بعث الأنبياء وإنزال الحجج، فالحجّة عليها هي الفطرة السليمة والعقل القاضي بالحسن والقبح، فيجب عليها أن تسلك في الحياة على أساس هاتين الحجّتين.

وأمّا زمان الفترة بين نبيّ ونبيّ، كما هو الحال في الجزيرة العربية التي يقول فيها سبحانه: ﴿لِتُنْذِرَ قَوْماً مَا أَنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ﴿ (٣)، فلو كان معنى الآية خلق المجتمع العربي من الرسول والمنذر بعد النبيّ عيسى الشِّذِ، فالحجّة عليهم أوصياء الرسل، مضافاً إلى ما تحكم به فطرتهم السليمة.

## الأيات: الثانية عشرة إلى الأربعة عشرة

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ \* وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ \* أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ.

#### التفسير

# ١٢. ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ كَبِيلٌ :

لمّا تقدّم بيان حال الكافرين، ومصيرهم، عاد البيان القرآني إلى إيضاح حال مَن يخشون ربّهم بالغيب، فوعدهم بأمرين: ١. المغفرة، ٢. الأجر الكريم، وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرُكَبِيرٌ فقد قدّم المغفرة، لتقدّم التخلية على التحلية، فبالمغفرة يكون الإنسان مهيأ لنزول الفيض وإعطاء الأجر الكبير، ثمّ إنّ الخشية بالغيب خشية نابعة عن الإيمان الفيض وإلّا فالخشية بالشهادة تتحقّق من كلّ فرد، فربما يصل إيمان الإنسان بالغيب إلى درجة، لو كشف له الغطاء ما ازداد يقيناً.

إلى هنا تبيّن مصير الكافر والمؤمن الخاشع.

# ١٣. ﴿ وَ أُسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُونِ ﴾:

ثمّ إنّه ربما يختلج بالبال أنّ الأعمال الصادرة من الكفّار والمؤمنين، عبر القرون، كثيرة جداً، فهل يمكن إحصاؤها، وعدم تفشّي الخطأ إلى الإحصاء لاسيّما ما اضطمّت عليه الجوانح منها؟ فعاد سبحانه ببيان سعة علمه، وأنّ السرّ والجهر عنده سواء، فقال: ﴿وَأُسِرُّوا قَوْلَكُمْ أُو اجْهَرُوا بِهِ ﴾ أي هما عند الله سواء، بل هو عالم بنيّات عباده وما تكنّه صدورهم، وقال: ﴿إِنّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾ وأنّ التوهّم ناشٍ من عدم معرفة الله حقّ معرفته، كما قال: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَ قَدْرِهِ ﴾ أن فلو علموا إحاطة وجوده سبحانه بكلّ ما قال: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَ قَدْرِهِ ﴾ أن فلو علموا إحاطة وجوده سبحانه بكلّ ما

١. الأنعام: ٩١.

## خلق لما وجد ذلك التوهُّم طريقاً إلى فكرهم.

# ١٤. ﴿أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيلُ :

وفي هذه الآية أخبر سبحانه أنّ علمه قد أحاط بكلّ شيء، ثم علّل هذه الإحاطة وعدم خفاء شيء عليه سبحانه، بأمرين:

١. أن الخلق لا ينفك عن العلم بالمخلوق والإنسان مخلوق لله تبارك وتعالى، فكيف يمكن أن تغيب عنه نفسه أو فعله؟

وقد مرّ أنّ كلّ ما في الكون، له نسبة إلى فاعله، ونسبة إلى بارئه، فالله سبحانه هو الذي أقدر عبده على الإيجاد فيفيض عليه القدرة آناً بعد أن، وهذا دليل على سعة علمه.

٢. أنّه سبحانه هو اللطيف الخبير.

لطيف في ذاته فلا يُرى، ولطيف في خلقه، حيث يخلق بلا سبب ولا الله، ولطيف في إيجاد الموجودات اللطيفة وخلقها.

ويؤيد ذلك ما رواه الكليني في «الكافي» عن أبي الحسن الخِلِف في حديث طويل، وفيه: «يا فتح إنّما قلنا اللطيف، للخلق اللطيف، ولعلمه بالشيء اللطيف، أو لاترى وفّقك الله وتبتك إلى أثر صنعه في النبات اللطيف وغير اللطيف، ومن الحيوان الصغار ومن البعوض والجرجس<sup>(١)</sup>، وما هو أصغر ممّا لا تكاد تستبينه العيون، بل لا يكاد يستبان لصغره، الذكر من الأنثى». (٢)

١. الجرجس بكسر المعجمتين: البعوض الصغار، فهو من قبيل عطف الخاص على العام.

۲. الكافي: ۱۹/۱، كتاب التوحيد، رقم ۱.

ويحتمل قريباً أنّ اللطيف من صفات فعله سبحانه لا ذاته وهو من اللطف: الرأفة والرحمة والرفق، ويكون المراد: الرفيق بعبارة، ويشهد على ما ذكرنا قوله: ﴿اللهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴾ (١).

وهذا أمير المؤمنين الله يصف علمه سبحانه بالبيان التالي:

«الحمد لله الذي يعلم عُجيج الوحوش في الفَلُوات، ومعاصيَ العباد في الخَلُوات، واختلاف النينان في البحار الغامرات، وتلاطم الماء بالرياح العاصفات». (٢) فمن عرف الله تبارك وتعالى بهذا النحو فهو يخشاه بالغيب والشهادة، ولا يحوم فكره حول الخطأ فضلاً عن ارتكابه.

### الأيات: الخامسة عشرة إلى التاسعة عشرة

﴿هُوَ الذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُشُورُ \* أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ \* أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ \* أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ \* وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ \* أَوَ لَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافًاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ».

#### المفردات

ذلولاً: الذلول من المراكب ما سَهُل انقياده. مناكبها: أي جوانبها، ولو يطلق المنكب على مجتمع ما بين العضد والكتف فلأنّهما يشكّلان الجانبين من الإنسان.

الخسف: غيبوبة الشيء في الأرض، يقال: خسف الله به الأرض خسفاً: غيّه فيها.

تمور: من المَوْر وهو المَوْج، ويقال: تموّر أي جاء وذهب متردّداً. حاصباً: الريح الّتي تأتي بالحصى والحجارة.

#### التفسير

١٥. ﴿هُوَ الذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَ كُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإلَيْهِ النَّشُورُ ﴾:

لمّا استعرض سبحانه في الآيات السابقة أصحاب الجنة والنار والمؤمنين والكافرين، أشار في هذه الآيات إلى قسم من نعمه ونقمه ليرغّب المؤمن ويشوّقه إلى نِعَمها، وينذر العاصي ويحذّره من نِقَمها، أمّا النعمة فقد تضمّنت بيانها آية واحدة، وأمّا النقمة فقد جاءت في آيات ثلاث.

أمّا ما يرجع إلى النعمة فقد استعرض سبحانه إحدى النعم الكبرى التي يغفل عنها الإنسان وذلك كون الأرض ذلولاً للإنسان في مقابل كونها جامحة، والحال أنّ للأرض حركات مختلفة منها:

- ١. حركتها حول نفسها.
- ٢. حركتها حول الشمس.
- ٣. حركتها ضمن المجموعة الشمسية وسط المجرة.

وهذه الحركات الثلاث يفترض أن تكون الأرض بسببها جامحة غير مستقرّة، ومن ثم لا تصلح لإقامة الإنسان وعيشه، ولكنّ الله سبحانه جعلها، بالرغم من ذلك ذلولاً مطيعةً للإنسان، ينتفع بخيراتها، ويحصل منها على حاجاته، ومن هنا نجده سبحانه يخاطب الإنسان خطاباً امتنانياً للاستفادة منها، ويقول: ﴿هُوَ الذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا ﴾ فوصف الأرض بالذلول حاكٍ عن تشبيهها بمركب طيّع، غير جامح ينقاد لراكبه، يسير معه سيراً سجُحاً، فالزمام بيده أينما وجّهه يتجه، إن أراد العدُوَ يعدو، وإن أراد السبر يسبر.

وقريب من هذا، وصفها بالأوصاف التالية: «فراشاً» أو «قراراً» أو «بساطاً» أو «ممدودة» كما في الآيات التالية: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَّرْضَ فِرَاشًا ﴾ (١)، ﴿اللهُ الذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ﴾ (٢)، ﴿وَاللهُ جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ بِسَاطًا ﴿ وَهُ وَ الذِي مَدَّ الأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا ﴾ (٤)، كل ذلك يشير إلى أنه سبحانه خلق الأرض لينتفع منها الإنسان في حياته، ولولا ذلولها وقرارها لامتنع استقرار الحياة عليها.

ثُمَّ إِنَّ كُونَ الأرض ذلولاً للحياة رهن أمور كثيرة لولاها لما وجدت فيها دابة، نشير إلى قسم قليل منها:

١. لو كانت الأرض كلّها صلبة وقاسية أو كانت جميعها ليّنة مغمورة بالوحل والمستنقعات أو الرمل، لما أمكن الزرع ولما نبت فيها نبات، ومع ذلك فقد جعل سبحانه قسماً منها، غير قاسٍ ولا لين، قابل للزرع والنبات.

۲. غافر: ۱۲.

٢. جعل الشمس على بعد خاص من الأرض، فليست قريبة منها

فتحرق بلهبها، ولا بعيدة عنها حتى تصبح زمهريراً منجمدة لا ينبت فيها شيء.

٣. إنّ التوازن الدقيق المحسوب في مظاهر الطبيعة والذي يؤدي أيّ خلل فيه إلى أضرار بالغة، أوضح دليل على وجود الخالق الحكيم الخبير الذي أوجد التوازن والضبط في الأرض، وإن كنت في شك فلاحظ الماء الذي ينكمش ويقل حجمه إذا بُرّد إلى أن تصل درجة حرارته (غم) فقط، لكنّه يتمدّد ويزداد حجمه اذاما بُرّد إلى ما دون (غم)، ولهذا السبب ولدئ تشكّل الثلج عند درجة صفر منوي يطفو فوق سطح الماء. ولو كان الماء ينكمش عند تجمّده لكان حجم الثلث أثقل من حجم مساوٍ من الماء السائل. وعلى فرض ذلك يغوص الثلج تحت الماء، وإذا ما تمّ هذا ستصبح الأرض صحراء متجمّدة عديمة الحياة، سوف يتراكم المزيد من الثلج عند كلّ شتاء فوق قيعان البحيرات والأنهار والمحيطات، ولن تستطيع حرارة الشمس صيفاً النفاذ إلى عمق كافٍ لأذابة هذا الثلج وهكذا تنعدم الحياة في الطبيعة .(١)

فهل يمكن عزّو كلّ هذا الضبط الدقيق إلى فعل المادة الصمّاء العمياء البكماء، أو أنّه يكشف عن خالق حكيم أوجد هذا التوازن، وصارت الأرض في ظله ذلولا صالحة للعيش والحياة.

انظر إلى هذا المنطق وقارن بينه وبين منطق الماديّ، الذي يفسّر لنا كيفية صيرورة الأرض قابلة للحياة، فيعزو هذا النظام الدقيق في الأرض وما فوقها إلى الصدفة!! فهذا المنطق لا يصدر عن إنسان واع يميّز الأمور الصدفية

١. انظر: الموسوعة العربية العالمية: ٢٢ / ٢٤.

عن الأمور الصادرة عن الوعي والتعقّل .وهذا لا يعني إنّا ننكر دور العوامل الطبيعية التي تنتهي إلى قابلية الأرض للحياة، وإنّما ننكر دور الأسباب والمسبّبات في استقرار الحياة من دون سيادة إرادة قاهرة وعقل سام وعلم خارق عليهما.

فالفرق بين الماديّ والإلهيّ هو أنّ الأوّل يكتفي في تفسير النظام السائد بالعلل الطبيعية الموجودة في صميم المادة، وأمّا الإلهيّ فهو يعترف بنظام الأسباب والمسبّبات لكن يفسّر هذا النظام البديع بوجود إله خالق عالم أوجد الأسباب والمسبّبات وأوجد الروابط والصلات بينهما.

ثم إن الغاية من جعل الأرض «ذلولاً» ما أشار إليه في آخر الآية بقوله: ﴿وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ﴾ ولكن الحياة الدنيوية ليست الغاية النهائية بل هي ما أشار إليه بقوله: ﴿وَإِلَيهِ النَّسُور ﴾ و ﴿إِنَّا للهِ وَإِنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ (١).

إلى هنا تم بيان نعم الله على المؤمنين، وأمّا نقمه التي يمكن أن تهدّد حياة الإنسان، فهي ما أشار إليه في الآيتين التاليتين:

17 و 17. ﴿أَأْمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ \* أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِينٍ:

لمًا ذكر سبحانه في صدر السورة أنّ المُلك بيده هو سبحانه، أي أنّ أزمّة الأُمور بيده، يذكر في هاتين الآيتين موردين لأجل إدخال الرَّوع والرهبة في نفس الإنسان، بأنّه يجب أن لايغترّ ببقاء هذا النظام، بل أنّ من بيده أزمّة

١ . البقرة: ١٥٦ .

الأُمور يمكن أن يقلب النظام (أو شيئاً منه) فيؤدي إلى هلاك الإنسان الكافر وذلك بصورتين:

1. أنّ هذا المركب الذلول (أعني: الأرض) يمكن أن يصبح جامحاً ويرمي براكبه إلى جانب من الطريق وفي المقام ربما يخسف بمن على ظهره ويبتلعه، كما يقول: ﴿أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ ﴾ أي يدفنكم في طياتها ﴿فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ﴾ أي تضطرب وتنزلزل. نعم من ينكر من بيده الملك (المادّي) يتصوّر لزوم بقاء النظام وعدم إمكان وقوع خلافه.

۲. أن يرسل على الكافرين ريحاً عاتية ترميهم بالحصباء فتفنيهم عن آخرهم، كما قال: ﴿أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا﴾ وعندئذ ﴿فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِينَ أَي كيف يكون إنذاري وترهيبي للعصاة!!

والآيتان من آثار كون الملك بيد الله تعالى يفعل فيه ما يشاء حسب حكمته.

ثم إن المراد من قوله: ﴿مَنْ فِي السَّمَاءِ﴾ هو الملائكة المأمورون بتدبير العالم، والشاهد على ذلك ما يلي:

انّه لو أُريد من قوله: ﴿مَنْ فِي السَّمَاءِ﴾ هو الله الخالق، لزم أن يكون حالاً في مكان باسم السماء، وهو أمر ممتنع، ذلك لأنّ السماء مخلوقة فأين كان قبل أن يخلقها، حتى يحلّ فيها بعد خلقها؟

٢. أَنَ كرسيّه وسع السماوات والأرض كما في قوله: ﴿وَسِعَ كُـرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ﴾ (١) فلو كان سبحانه في السماء يلزم أن يكون مخلوقه

١. البقرة: ٢٥٥.

محيطاً بخالق السماوات. كل ذلك يسوقنا إلى أنّ المراد بـ (مَنْ فِي السَّمَاءِ) هو الملائكة المكلّفون بإجراء إرادته وتقديره.

٣. مرَ في تفسير قوله سبحانه: ﴿لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلاِ الأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴾ (١) أنّ المراد بالملأ الأعلى هم الملائكة القاطنون في السماء.

٤. إن عقوبات الأمم كانت بيد الملائكة فها هم قوم لوط أهلكوا على يد ملائكة الله تعالى بالحصباء والحجارة، قال تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴾(٢) إلى أن قال: ﴿قَالُوا يَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴾(٢) إلى أن قال: ﴿قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ ﴾ فالله سبحانه أهلك الأقوام العاتية بأنواع العقوبات التي ذكرها في قوله: ﴿فَكُلا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخْدَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَعْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾. (٣)

وكان سبحانه قد أهلك قوم لوط بإرسال الحجارة والحصباء عليهم، وهذه قرينة على أنّ المراد بـ (مَنْ فِي السَّمَاءِ) هم الملائكة وأنّه سبحانه هددهم في الآية الثانية بقوله: ﴿أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ﴾ فعند ذلك تعرفون كيفية النذر والعذاب.

نعم هناك من يفسّره بشكل آخر وقال: «المراد: أأمنتم عذاب من في السماء سلطانُه وأمرُه ونهيُه وتدبيره» (٤) ولا يخفى أنّه بعيد عن ظاهر اللفظ.

والعجب أنَّ ابن عاشور مكان أن يسعىٰ في تفسير الآية بالاستعانة

١ . الصافات: ٨.

بسائر الآيات، قال: ويجيء فيه ما في أمثاله من طريقتي التفويض للسلف والتأويل للخلف.(١)

وقد ذكرنا في محلّه أنّ التفويض يخالف كون القرآن كتاباً مبيّناً وواضحاً ميسَراً؛ كما قال سبحانه: ﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِي مُبِينٍ ﴾ (٢) وقال: ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴾ (٣) وأمّا التأويل فهو بمعنى صرف الظاهر عن ظاهر فهو أمر باطل ولا يجوز لأحد التصرف في ظواهر القرآن، بل اللازم رفع إبهام الآية بآية أُخرى، وإرجاع الظاهر المتزلزل إلى الظاهر المستقرّ.

# ١٨. ﴿ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيلٍ :

أي سمعتم أخبار الذين أخذهم الله بذنوبهم وعلمتم كيف نزل بهم العذاب، ألا تخشون أن يصيبكم ما أصابهم، وإلى هذا أيضاً يشير في آية أخرى ويقول: ﴿وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴾ (٤).

# ١٩. ﴿أَوَ لَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافًاتٍ وَ يَـقْبِضْنَ مَـا يُمْدِكُهُنَ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ»: يُمْدِكُهُنَ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ»:

ما جاء في هذه الآية تجسيد لقوله: ﴿بِيَدِهِ المُلكِ ﴾ وأنّ أزمّة الأُمور إليه، وذلك لأنّ الطير على أقسام، فمنها من يفتح جناحيه عند الطيران، وكأنّ هناك قوة خفية تحرّكه، (صافات) ومنها ما يرفرف بأجنحته عند الطيران بصورة

١. التحرير والتنوير:٣١/٢٩.

٣. القمر: ١٧ و ٢٢ و ٤٠.

٤ . سـأ: ٤٥.

مستمرة، وقد يقبضن (أي يضممْنَ) أجنحتهنّ أحياناً، وهناك قسم ثالث يطير بتحريك أجنحته تارة وفتحها أُخرى.

فعندئذ يقع الكلام في أنّ الطيور تتغلب على قانون الجاذبية الأرضية وتحلّق في السماء بكلّ راحة وأحياناً تطير على شكل أسراب، وتقطع مسافات طويلة في هجرتها من المناطق الحارة إلى الباردة في الصيف ومن الباردة إلى الحارة في الشتاء، وقد تصل المسافة الّتي يقطعها طائر الخطّاف القطبي (من مناطق تكاثره في القطب الشمالي إلى موطنه الشتوي في القطب الجنوبي) إلى حوالي (١٨٠٠٠) كم!

لا شك في أنّ لجسم الطيور، وشكل الأجنحة، ووجود الريش. دور في تسهيل حركتها وطيرانها، والماديّ والإلهيّ أمام هذه الأمور سواء، إلّا أنّ الكلام فيمن خلقها بهذه المواصفات وأودع فيها القوى التي ترشدها إلى مقاصدها وربما تهديها من منطقة إلى منطقة أُخرى بينها مئات الفراسخ بل الافها.

ولا شكّ في أنّ ما يسود من نظام في وجود الطير وخلقتها وكيفية طيرانها في الهواء تأثير في النغلب على الجاذبية الأرضية لكن النظام الموجود فيها بعد ما لم يكن بماذا يفسر؟ الله سبحانه ينسبه إلى الرحمن ويقول: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ ﴾ على قسمين ﴿صَافًاتِ ﴾ أي فاتحات باسطات أجنحتهن عند الطيران ﴿وَيَقْبِضْنَ ﴾ أجنحتهن ﴿مَا يُسمْسِكُهُنَ إِلّا الرَّحْمَنُ ﴾ وبإرادة قاهرة على خلق نظام في وجودها يوجب الانطلاق من الأرض وتحليقها في السماء عدة ساعات، بل أياماً، فرحمته سبحانه صارت سبباً لإعطاء الأسباب التي بها تطير... وهو سبحانه كما قال: ﴿إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴾.

### الأيات: العشرون إلى الثانية والعشرين

﴿أَمْ مَنْ هَذَا الذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ \* أَمْ مَنْ هَذَا الذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُوا فِي عُتُوٍّ وَ نُفُورٍ \* أَفْمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمْ مَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمْ مَنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ \*:

#### المفردات

الجُند: الأرض الغليظة التي فيها حجار، ثم يقال لكلّ مجتمع: جُند، ويقال للعسكر ـ أيضاً ـ جند.

لَجُّوا: اللجاج: التمادي والعناد.

عتوّ: النبوّ عن الطاعة وتجاوز الحدّ، يقال: عتا يعتو عتواً وعتيّاً.

نفور: النفر الانزعاج من الشيء، قال تعالى:﴿مَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا﴾ (١٠)، ونقيض النفور القبول.

مكبّاً: الكبّ: إسقاط الشيء على وجهه، قال تعالى: ﴿فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ﴾ أي أُدخلوا بوجوههم في النار، والإكباب جعل وجهه مكبوباً على العمل، وعلى هذا فقوله: ﴿مكباً ﴾ أي منكّساً وجهه إلى الأرض، لا ملصقاً وجهه على الأرض إذ هو لا يتناسب مع المشى.

سويّاً: يقابل مكبّاً، والمراد يمشى بجسم معتدل ومستقيم القامة.

١. الاسراء: ١٤.

#### التفسير

ما ورد في هذه الآيات، من مظاهر قوله تعالى: ﴿بِيَدِهِ الْمُلك ﴾ فالبيان القرآني يهدّد المعرضين عن الوحي بأمرين ضمن آيتين.

٢٠. ﴿ أَمْ مَنْ هَذَا الذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ
 إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ ﴾:

يندّد فيها بالكافرين الظالمين الذين يغترّون بأموالهم وجنودهم، ويتصوّرون أنّ الوسائل المادية الهائلة تصونهم من كلّ شرّ من دون حاجة إلى استعانة بالله تعالى، فهذا فرعون طاغية مصر، لمّا قابله موسى الله وأرشده وأثبت بمعاجزه الباهرة أنّه مبعوث من الله تعالى، ثقل ذلك عليه، وتولّى عن موسى بجنوده وقادته، قال تعالى: ﴿وَفِي مُسُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ \* فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرُ أَوْ مَجْنُونٌ ﴾. (١)

ولكنّه عاد خائباً لم يَغنِ عنه ركنه، بشهادة أنّه سبحانه أغرقه وقال: ﴿فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴾ (٢).

هكذا تهدّد الآية كلّ من يغترّ بجنوده ويتصوّر أنّهم يحمونه من كلّ سوء من دون الرحمن، كما يقول: ﴿أَمْ مَنْ هَذَا الذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرّحمن، كما يقول: ﴿أَمْ مَنْ هَذَا الذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرّحْمَنِ ﴾ بل هو ظنّ تافه ووهم باطل ﴿إِنِ الْكَافِرُونَ إِلّا فِي غُرُورٍ ﴾ أي في ظنّ كاذب أنّهم في سلام وأمان من غضب الله وعذابه.

فالسؤال في قوله: ﴿أَمْ مَنْ هَـذَا﴾ استفهام إنكاري، أي لا جند لكم

ينصركم من عذاب الله.

نعم، إنّ المغترّين بالجنود سيُجرّدون من قوّتهم، ويتحطّم غرورهم في موضع لا ينفعهم فيه شيء يدرأ العذاب عنهم، كما هو الحال في طاغية مصر، الذي قال عندما أدركه الغرق: ﴿آمَنْتُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ فوافاه الخطاب بقوله: ﴿آلاّنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴾. (٣)

وثمّة صورة أخرى واضحة للمغترين بالجنود، يرسمها لنا المسعودي في «مروج الذهب»، حيث يقول، وهو يتحدّث عن المأمون العباسيّ: فلم ينتن عن غزاته حتى فتح خمسة عشر حصناً، فأقام في مكان باسم «عين البديدون» فأعجبه برد مائها وصفاؤه وبياضه، وطيب حسن الموضع وكثرة الخضرة، فأمر بقطع خشب طوال وأمر به فبسط على العين كالجسر، وجلس عليه والماء تحته، فبينا هو كذلك إذ لاحت سمكة نحو ذراع كأنَّها سبيكة فضة، فجعل لمن يخرجها سَبقاً، فبدر بعض الفراشين فأخذها وصعد، فلمًا صارت على حرف العين أو على الخشب الذي عليه المأمون اضطربت وأفلتت من يد الفراش فوقعت في الماء كالحجر، فنضح من الماء على صدر المأمون ونحره وترقوته فبلّت ثوبه،... إلى أن قال: ثم أخذته رعدة من ساعته، فلم يقدر يتحرك من مكانه فغُطِّي باللحف والدواويج، وهو يرتعد كالسعفة ويصيح البرد البرد!!!،.. وفي ختام قصة المأمون هذه يقول المسعودي: فأحضر المأمون الأطباء حوله يؤمّل خلاصه ممّا هو فيه، فلمّا ثقل قال: أخرجوني أَشرف على عسكري، وانظر إلى رجالي، وأتبيّن ملكي، وذلك في

٣. يونس:٩١.

الليل، فأخرج فأشرف على الخيم والجيش وانتشاره وكثرته وما قد أُوقد من النيران، فقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، [ثم قال بعدها]: يا من لا يموت ارحم من يموت، وقضى من ساعته. (١)

وهذا هو مصير الطاغية الذي تقمّص لباس الخلافة عن غصب والذي دسّ السمّ إلى إمام زمانه الله بعد أن أتى به من المدينة إلى طوس بتكريم وتبجيل، ولمّا رأى أنّ وجود الإمام الرضائية بين المسلمين يورث توجه الأمة إليه، عزم على التخلّص منه بقتله عن طريق السمّ، وبذلك صار عدواً لله ورسوله، وتوهّم أنّ الملك باقي وغاب عنه أنّ الملك لله سبحانه وحده لا شريك له فيه، وندم على ذلك حين لا ينفع الندم.

هذاكله حول الآية الأولى، وأمّا الآية الثانية .

# ٢١. ﴿ أَمْ مَنْ هَذَا الذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُوا فِي عُتُو وَ نُفُونَ.

تندّ الآية بالمشركين بأنّ أسباب الرزق كالمطر بيد الله، وهو الذي يرسل السماء مدراراً، فلو أمسك رزقه وحلّ الجفاف مكان الغيث، والجدْب محلّ الخِصب، فإلى مَن تلجأون فهل تلجأون إلى أصنامكم التي لا تسمع ولا تعقل كما قال: ﴿أَمْ مَنْ هَذَا الذِي يَـرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ﴾ ولكنّهم بدل أن يتأثروا بهذا المنطق أخذوا يعاندون الحق ويصرّون على الباطل جاوزوا في تماديهم ونفورهم عن الحق، كما قال: ﴿بَلْ لَجُّوا فِي عُتُو وَنَفُورٍ ﴾ فلا ينتفعون بجنودهم، كما في الآية الأولى ولا يُرزقون عند الشدائد بأوثانهم، كما في بخودهم، كما في الآية الأولى ولا يُرزقون عند الشدائد بأوثانهم، كما في

١. مروج الذهب:٤٥٨/٣، بتلخيص.

الآية الثانية، فعليهم أن يلتجأوا إلى الله العزيز الحميد.

٢٢. ﴿أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمْ مَنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمْ مَنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»:

نفترض أنّ إنساناً يمشي بجسم معتدل مستقيم القامة على طريق مستقيم.

ثم نفترض إنساناً يمشي منكِّساً وجهه إلى الأرض على طريق معوجً أو على أرض متعرّجة غير مستوية مليئة بالعثرات.

فلا ريب أنّ الأوّل منهما سيصل إلى هدفه بلا مشقّة، لأنّه يرى ما أمامه وما حوله، والمفروض أنّ الطريق مستقيم لا معوجٌ ولا ملتو.

وأمّا الثاني فبما أنّه منكّس رأسه إلى الأرض، والطريق معوجّ، فهو لا يبصر الطريق وما فيه من عراقيل وموانع.

فظاهر الآية: أفمن يمشي منكِّساً وجهه إلى الأرض على طريق معوجً ملتو، أهدى أم من يمشي بقامة مستقيمة على صراط مستقيم، فالثاني يصل إلى المقصود بلا عائق، وأمّا الأوّل فيبقى في الطريق لا يدري ماذا يفعل.

والآية تمثيل لحال الكافر والمؤمن، فالمهمّ تبيين كيفية كون الكافر يمشي منكّساً رأسه في طريق ملتو، والمؤمن يمشي مستوي القامة في طريق مستو خال من التعرّج والاعوجاج.

والذي يمكن أن يقال في الأمر الأوّل ـ أي كون الكافر يمشي مكباً على وجهه ـ هو أنّ النفور عن الحق والعتق اللّذين وُصِفَ بهما الكافر في قوله تعالى: ﴿بَلْ لَجُوافِي عُتُو وَنُفُورٍ ﴾ يصبح كلِّ حاجباً غليظاً أمام العقل

والبصيرة، فيشبه من يمشى منكساً رأسه لا يرى ما أمامه وقُدّامه.

وأمّا الأمر الثاني: أي كون طريق المؤمن مستقيماً خالياً عن الالتواء والاعوجاج، فلأنّه تابع لمنطق الحق وهو من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فلا عائق ولا مانع في طريقه عن اتّباع الحق، فيشبه حاله بمن يمشي مستقيم القامة.

ولعلَ قوله سبحانه: ﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالأَعْمَى وَالأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَويَانِ مَثَلاً أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ ﴾ (١).

يبيّن حال كلّ من الكافر والمؤمن، فمثل الكافر المتعصّب الذي لا يرى إلّا فكرته وفكرة عشيرته، أشبه بالأعمى والأصم.

وأمّا المؤمن الذي يتجرّد عن كلّ عقيدة مسبقة ويستمع كلام رجال الوحى فهو أشبه بالبصير والسميع.

وإن شئت قلت: إنّ المشركين بما أنّهم لم يكونوا على عقيدة واحدة فمنهم من يعبد «اللات» كقوم ثقيف، ومنهم من يعبد «مناة» كما عليه الأوس والخزرج، ومنهم من يعبد «هبل» كمشركي مكّة، فلم يكن الطريق أمامهم مذلّلاً فلا يدرون إلى أي من هذه الآلهة يلجئون ويتوسّلون، بخلاف المؤمن فإنّه يعبد الله وحده وليس عنده أي تحيّر فلا يوجد في طريقه أي التواء واعوجاج.

وإلى هذا الجانب تشير الآيتان التاليتان:

ا. قول يوسف لصاحبيه في السجن: ﴿أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾. (٢)

٢. قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ (١).

إلى هنا تبيّن وجود استعارتين في الآية الكريمة، ولكلَّ شاهد في القرآن الكريم.

## الأيات: الثالثة والعشرون إلى السابعة والعشرين

﴿ قُلْ هُوَ الذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الأَبْصَارَ وَ الأَفْنِدَةَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ \* قُلْ هُوَ الذِي ذَرَأَكُمْ فِي الأَرْضِ وَ إِلَيْهِ قَلْيلاً مَا تَشْكُرُونَ \* قُلْ هُوَ الذِي ذَرَأَكُمْ فِي الأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ \* وَ يَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ \* قُلْ إِنَّمَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ \* قُلْ إِنَّمَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ \* قُلْ إِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ \* فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً إِنَّمَا الذِي كُنْتُمْ بِهِ نَدَّعُونَ \*.

#### المفردات

ذرأ: الذَّرْء هو الإكثار من الموجود، بخلاف الإنشاء وهو الإيجاد، فظهر الفرق بين قوله في الآية الأُولى: ﴿هُوَ الذِي أَنْشَأَكُمْ ﴾ وفي الآية الثانية: ﴿هُوَ الذِي ذَرَأَكُمْ ﴾.

زُلفة: قريباً. والزُّلفة: المنزلة القريبة، والأصل فيه القُرب.

تدّعون: أي تكذّبون، فضمّن معنى الكذب أي تكذبون، وإلّا فيكون المراد تدّعون عدمه.

١ . الأنعام:١٥٣.

#### التفسير

# ٢٣. ﴿قُلْ هُوَ الذِي أَنْشَأَكُمْ وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الأَبْصَارَ وَ الأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ ﴾:

انتقل البيان القرآني إلى مخاطبة المشركين عن طريق النبي الأكرم تَهُوَّتُكُوَّ لغاية التبصير بالحجج والدلائل، قائلاً بأنّه خلقهم وجهّزهم بأدوات المعرفة من السمع والأبصار والأفئدة لغاية الشكر وهو استعمال هذه النعم في محالها ولكن مع الأسف أنّ هذه الغاية لم تتحقّق منهم فقال: ﴿قُلْ ﴾ أيّها النبيّ لهؤلاء المشركين ﴿قُلْ هُو الذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَا المشكرُونَ ﴾ فقدّم السمع والأبصار لأنهما من أدوات الأفئدة حيث إنّ الحاستين المذكورتين سيبعثان ما أحسّاه إلى الأفئدة التي تقضى بواقع الحال.

لكن الكلام في وجه تقديم السمع على الأبصار؟

يذكر الشيخ محمد جواد مغنيه الله عن أديب معاصر قوله: «لا تتقدّم كلمة على كلمة في القرآن إلا لسبب، ولا تتأخّر كلمة عن كلمة إلا لسبب، وكمثل بسيط نجد أنّ القرآن يقدّم السمع على البصر في الذكر في عديد من الآيات، وهي مسألة يعرف سرّها علماء التشريح، فهم يدركون أنّ جهاز السمع أرقى وأعقد وأدق وأرهف من جهاز الإبصار... والأمّ لايتوه سمعها عن صوت بكاء ابنها وتميّزه من بين آلاف الأصوات... وتتوه عين أمّه عنه في الزحام». (١)

١. التفسير الكاشف:٣٨٢/٧.

ويؤيد ذلك أنّ السمع أفرد بالذكر مع العقل ولم يذكر معهما البصر، كما في قوله: ﴿قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ \*\* فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾. (١)

إنّما الكلام في أنّ السمع ورد في ثلاثة عشر موضعاً في القرآن وأفرد دون الأبصار، فلماذا لم يقل أسماعنا أو آذاننا، وإنّما ذكر السمع؟ لعلّ وجهه أنّ السمع جمع حكما نقل عن سيبويه - أو اسم جمع، والعلم عند الله تعالى. ثمّ إنّ الفؤاد في الآية يعادل القلب والمجموع يعادل النفس الإنسانية. ثمّ إنّ الشكر كما قلنا بمعنى صرف النعمة في محلّها، فقوله: ﴿قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ ﴾ أي قليلاً من عبادي الشكور المؤمن بالله الموحّد في جميع المجالات، ولا يراد به الشكر اللفظى وإن كان هو من مراتب الشكر.

وبذلك يعلم معنى قوله سبحانه: ﴿وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُ﴾.

# ٢٤. ﴿قُلْ هُوَ الذِي ذَرَأَكُمْ فِي الأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾:

قد عرفت الفرق بين الإنشاء والذرء، فعاد القرآن إلى نفس ما تقدّم في الآية السابقة لكن بتفاوت أنّ الموضوع في السابقة هو خلق الإنسان وفي المقام نشره وبسطه، والغاية هو الحشر والحياة بعد الموت كما قال: ﴿قُلْ هُوَ الذِي ذَرَأَكُمْ فِي الأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾.

## ٢٥. ﴿ وَ يَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾:

من عجائب الأسئلة وأتفهها أنّ المشركين كانوا يصرّون على

١. الملك: ١١.

النبي الله أن يحدُّد لهم وقت البعث وأنَّه أين ومتى؟

قلنا: إنّه من أتفه الأسئلة، لأجل أنّ النبي الشُّؤُكِّةِ لو عيّن زمان البعث وقال لهم: بعد ألف سنة، فهل كان ينفعهم ذلك؟

الجواب: لا؛ لعدم بقائهم إلى ذلك الحين، نعم كان النبي الأكرم المُنْفِظَةُ يَحْدُ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ تعالى حيث يقول:

# ٢٦. ﴿قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ وَ إِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾:

وقد كرّر هذا السؤال والجواب في غير واحدة من الآيات التي تـقرّر استئثاره سبحانه بعلم الساعة لنفسه وقال:﴿إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾.(١)

٢٧. ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ قِيلَ هَـذاً الذي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ﴾:

فقوله: ﴿فلما ﴾ بالفاء تدلّ على أنه نوع استنتاج لشيء، وبما أنه لم يسبق ما يصلح له فالأنسب أن يقدّر ويقال: فإذا حلّ بهم الوعد، ورأى المشركون مشهد القيامة وجهنم و لهيبها قريباً، فعند ذلك يشعرون بالغمّ والحزن الذي يطفح على وجوههم، لخروجهم من الشك إلى اليقين، كما قال: ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ وَلِفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾.

فعلى هذا فالفعلان الماضيان أعني: ﴿رَأَوْهُ ﴾ و ﴿سِيئَتْ ﴾ صيغتا ماضِ استعملتا في المستقبل، وعند ذلك يخاطبون بقوله: ﴿وَقِيلَ هَذَا الذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ﴾ أي كنتم تكذبون والآن رأيتموه بعين اليقين، وتقديم الجار \_أعني: ﴿بِهِ \_ لحفظ الفواصل.

### الأيات: الثلاثة الأخيرة

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَني اللهُ وَ مَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُحِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ \* قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَ عَلَيْهِ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ \* قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ \* قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاوُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ \*.

#### المفردات

الإهلاك: الإماتة، وهذا دليل على أنّ المراد من قوله: ﴿رَحِمْنَا ﴾ هو استمرار الحياة.

أجارَ: أغاث، وأجاره من العذاب: أنقذه. غوراً: أي ذاهباً في أعماق الأرض. معين: أي جار ظاهر للعيون.

### التفسير

٢٨. ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَني اللهُ وَ مَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ لَهِ عَي أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ لَكِيمٍ اللهُ وَ مَنْ مَعِي أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ لَكِيمٍ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾:

قام المشركون في وجه دعوة النبي الشُّكَاةُ بأعمال مختلفة حتى يصدّوا الناس عن قبول دعوته فمن اتّهامه بالسحر والكهانة والشعر والجنون، إلى

تعذيب المؤمنين به، إلى كتابة صحيفة المقاطعة الّني أمضاها رؤساؤهم لمحاصرة النبي اقتصادياً واجتماعياً، إلى أن أجمعوا على اغتياله في بيته في أحد الليالي، فأنجاه الله سبحانه من شرّهم فلم يبق لهم أي رجاء في إخماد دعوته إلّا انتظار وقت موته، كما يقول: ﴿أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ ﴾. (١)

فالله سبحانه يأمر نبيه أن يجيبهم بأنّ موته مع موت من آمن به أو بقاءه في الحياة بالنسبة إليهم سواء، فإنّ العقوبة الإلهية ستحيط بهم فمن يجيرهم وينقذهم من هذا العذاب سواء أفرض موته أو حياته فعليهم إذا كانوا عقلاء أن يفكّروا في أنفسهم ودفع العقوبة عنهم، كما يقول: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكُني اللهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيم ﴾.

إنَّ تمنِّي المشركين أشبه بتمنِّي التلاميذ الأغبيَّاء موت معلَّمهم، فيتصوّرون أنَّ موته سيخلِّصهم من التكاليف المجهدة، ولكنّهم بدل أن يفكروا في مستقبل حياتهم وأنهم سيبقون أُميّين لا يُنتفع بهم إلّا في الأعمال الشاقّة الصعبة.....

# ٢٩. ﴿ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنًا بِهِ وَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ في ضَلاَلٍ مُبِينِ ﴾:

لعلّ الآية ردّ آخر لتمنّي موته وإخماد دعوته، بأنّ الله سبحانه وعده بالنصر ونشر دينه، فعلى ذلك فسواء أمات أم بقيّ حيّاً فالوثنية زائلة وسيحلّ التوحيد محلّها، ولذلك أمر الله نبيّه أن يقول: ﴿قُلْ هُـوَ الرَّحْمَنُ ﴾ أى عمّت

رحمته العالمين ونحن ﴿آمَنًا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا﴾ فستنتشر دعوتي في أرجاء العالم، وعند ذلك ﴿فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ ﴾ وأنّ تمنّيكم كان تمنّياً خائباً.

وربما يُسأل أنَّ الظرف في قوله: ﴿آمَنَّا بِهِ ﴿ جَاء مَوْخُراً بعد الفعل، بخلاف الظرف في ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ﴾ فقدم عليه.

وأجاب عنه الزمخشري بقوله:

فإن قيل: لم أُخَر مفعول ﴿آمنًا﴾ وقدّم مفعول ﴿توكّلنا﴾؟

قلت: لوقوع آمنًا تعريضاً بالكافرين حين ورد عقيب ذكرهم، كأنّه قيل: آمنًا ولم نكفر كما كفرتم ثمّ قال: ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا﴾ خصوصاً لم نتّكل على ما أنتم متّكلون عليه من رجالكم وأموالكم .(١)

٣٠. ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَا تَٰيِكُمْ بِمَاءٍ مَعِين ﴾:

أتمّ البيان القرآني هذه السورة بمثل التهديدات المتقدّمة في الآيات السابقة نظير قوله: ﴿أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ ﴾ وبما أنّ أهل مكة ومن حولها كانوا يستفيدون من الآبار جاء التهديد بقوله: ﴿قُلْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا ﴾ في عمق الأرض ﴿فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ ﴾ ظاهر على وجه الأرض، وليس لهم إلّا أن يعترفوا أنه ليس إله يقوم بدفع هذه البلية إلّا الله سبحانه، ومع ذلك كلّه بقوا على ضلالهم.

١. الكشاف: ٢٥٥/٣.

ثم إن للآية تفسيراً باطنياً يقف عليه الإمام المعصوم دون غيره، أي يقف عليه من أنزل القرآن في بيوتهم.

روى على بن جعفر قال: سألت أخي موسى بن جعفر الله قلت له: ما تأويل قول الله عزوجلّ: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِين ﴾؟ فقال: «إذا فقدتم إمامكم فلم تروه، فماذا تصنعون؟».

وروى أبو بصير عن أبي جعفر [الباقر] ﷺ في قول الله عزّ وجلّ: ﴿قُلْ أَرَّأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ ﴾ فقال: «هـذه نزلت في الإمام القائم يقول: إن أصبح إمامكم غائباً عنكم لا تدرون أين هـو؟ فـمن يأتيكم بإمام ظاهر يأتيكم بأخبار السماوات والأرض وحلال الله وحرامه؟»

تْمَ قال اللَّهِ: «والله ما جاء تأويل هذه الآية ولابدَ أن يجيء تأويلها». (١)

فإذا كان الماء عنصر الحياة المادية، فهداية المعصوم عنصر الحياة الروحية فصح تطبيق الآية عليه.

بقيت هنا أُمور:

الأوّل: أنّه ربما يتوهّم متوهم أنّ الآيات بصدد سلب السببية عن الأسباب، أو الدعوة إلى ترك الأسباب، وهذا فهم خاطئ، وإنّما الآيات تدلّ على التوحيد في الربوبية ومعناها أنّ سببية الأسباب ووجودها كلّها ترجع إلى الله سبحانه، وليس لها أي استقلال في العمل، فعلى المؤمن أن يتحرّى الأسباب، ويسعىٰ لنيل مطالبه من خلالها لكن بشرط الاعتقاد أنّ الجميع من جنود الله سبحانه وسننه ومجارى إرادته.

١. كمال الدين وتمام النعمة: ٣٢٥ ح ٣، الباب ٣٢(ما أحبر به الباقر ﷺ من وقوع الغيبة).

وبما أنّ القرآن يركّز في غير واحدة من السور على هذا الأمر، فربما يتوهّم الخاطئ أنّ الظواهر الماديّة كلّها مستندة إلى الله مباشرة بشهادة أنّه يسند كلّ الأشياء إليه، غافلاً عن أنّ الآيات بصدد دفع توهّم الاستقلال في تأثير الأسباب، وإلّا فالآيات الدالة على أنّ الكون يؤثر بعضه في بعض، كثيرة لا يمكن لمنكر أن ينكرها إذا تدبّر آيات القرآن الكريم.

الثاني: نقل الزمخشري: أنّ بعض الشطّار تُليت عنده هذه الآية، فقال: تجيء به الفؤوس والمعاول، فذهب ماء عينيه، نعوذ بالله من الجرأة على الله وعلى آياته. (١)

أقول: ما نسب إلى ذلك الشاطر لا شك أنّه كلام إنسان جاهل بسنن الله تبارك وتعالى، وأنّه سبحانه إذا سلب السببية عن الأسباب لما قدر أحد على الانتفاع بالأشياء، فلو تعلّقت إرادة الله على غور الماء في قرار الأرض، لما نفعت الفؤوس والمعاول. ولكن ما جاء في آخر كلامه من أنّه سبحانه «أخذه بجرأته على آياته بذهاب ماء عينيه فوراً» أمر لا يوافق سنّة الله تعالى، فإنّها جرت على إمهال الظالم و تأخير عقوبة العاصي؟ قال تعالى: ﴿ لَوْ يُوَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ﴾. (٢)

وقال على اللهظ: «ولئن أمهل الظالم فلن يفوت أخذه، وهو له بالمرصاد على مجاز طريقه، وبموضع الشجا من مساغ ريقه». (٣)

الثالث: نقل ابن عاشور أنّ المراد من بعض الشطّار هو محمد بن زكريا

١. انظر: تفسير الكشاف:٣٥٦/٣.

٢ . الكهف: ٥٨.

٣. نهج البلاغة، الخطبة ٩٧.

الطيب كما بينه المصنّف فيما نقل عنه.

لكنّ الرازي (المتوفّي ٣١١هـ) ـ والعلم عند الله ـ كان أوحد دهـره وفريد عصره، قد جمع المعرفة بعلوم القدماء ولاسيّما الطب وكان يتنقّل في البلدان، وكان كريماً متفضِّلاً بارّاً بالناس، حسن الرأفة بالفقراء والأعلّاء، حتى كان يجري عليهم الجرايات الواسعة، ويمرّضهم، وكان في بصره رطوبة لكثرة أكله للباقلي، وعمى في أخر عمره.(١)

ومَن كانت هذه منزلته في العمل والعلم لا يتجرأ على الله وآياته بفعل الجهلة.

وبما أنَّ الرجل تخصَّص بالعلوم الطبيعية، فأصبح ذلك الأمر مبرِّراً لاتّهامه بالمادية، وكَيْل التهم إليه غافلين عن أنّ العالم الطبيعي يبحث عن سنّة الله تعالى في عالم الطبيعة، وبذلك يمهّد الطريق للاستفادة ممّا منّ بــه الله تعالى على عباده، ومن ثمّ الاستدلال بالسنن على موجدها وخالقها.

وهذه شنشنة أعرفها من كلّ متحجّر غافل عن سنن الله يمسّ بكرامة كثير من علماء الإسلام الذين كرّسوا أعمارهم للبحث عن قوانين الطبيعة وأحكامها، أرضياً كان أو فلكياً... وإلى الله المشتكى.....

\*\*\*

تمّ تفسير سورة الملك

١. فهرست ابن النديم:٣٥٧.

## سورة القلم

# بشِّمْ اللهُ الْحَيْزَ الْحَيْزِ الْحَيْزَ الْحَيْزِ الْحَيْزَ الْحَيْزِ الْحَيْزِ الْحَيْزِ الْحَيْزَ الْحَيْزَ الْحَيْزَ الْحَيْزَ الْحَيْزِ الْحَيْزِ الْحَيْزِ الْحَيْزِ الْحَيْزِ الْحَيْزِ الْحَيْزِ الْحَيْزِ الْحَيْزِ الْمَائِقِ الْحَيْزِ الْحَيْزِ الْمَنْعِ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعِيْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِيلِيلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِيلِمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِي الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ لِلْعِلْمِ الْعِلْمِ لِلْعِلْمِ الْعِلْمِي

﴿ن وَالْقَلَم وَمَا يَسْطُرُونَ \* مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ \* وَإِنَّ لَكَ لأَجْرًا غَيْرَ مَدمنُونِ \* وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُق عَظِيم \* فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ \* بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ \* إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ \* فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ \* وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ \* وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِين \* هَمَّازِ مَشَّاءٍ بِنَمِيم \* مَنَّاع لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيم \* عُتُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيم \* أَنْ كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ \* إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ \* سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُوم \* إنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ \* وَلَا يَسْتَثْنُونَ \* فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ \* فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيم \* فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ \* أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ \* فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ \* أَنْ لَا يَـدْخُلَنَّهَا الْـيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ \* وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ \* فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ \* بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ \* قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَـوْلَا تُسَبِّحُونَ \* قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ \* فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى

بَعْضِ يَتَلاَوَمُونَ \* قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ \* عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلْنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ \* كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ \* إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ \* أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ \* مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ \* أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ \* إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ \* أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ \* سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ \* أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْنُوا بشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ \* يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ \* خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَـرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ \* فَـذَرْني وَمَـنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ \* وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ \* أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَم مُتْقَلُونَ \* أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ \* فَاصْبِرْ لِحُكْم رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِب الْحُوت إذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ \* لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ \* فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ \* وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بأَبْصَارهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَعْفُولُونَ إنَّهُ لَمَجْنُونٌ \* وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴾.

### خصائص السورة

#### تسمية السورة

سُمّيت السورة في كتب التفاسير بسورة «القلم»، وتُسمّى سورة «نون»أيضاً، وفي صحيح البخاري سورة ﴿نوالقلم». (١)

## عددآياتها ومحل نزولها

عدد آیاتها اثنتان و خمسون آیة بالإجماع، وهی مکیّة إلّا أنّ المنقول عن ابن عباس أنّه قال: مکیّة من أوّلها إلى قوله: ﴿سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ﴾ وما بعده، إلى قوله: ﴿یَكْتُبُونَ ﴾ مکیّ، وما بعده: مدنیّ. وما بعده: مدنیّ.

ولا شك أنّ المعيار في كون الآيات مكيّة أو مدنية هو مضامينها أو صياغتها، فعلى القارئ الكريم أن يمعن النظر في سياق الآيات ومضامينها حتى يتوصّل إلى نتيجة قطعية، ولكن الظاهر حسب المعيارين أنّها مكيّة، والله العالم.

#### أغراض السورة

السورة تؤكّد على شخصية النبي الشُّكَانَةُ وما حباه الله بـه مـن مـزايـا

١. صحيح البخاري:١٢٥٥، كتاب تفير القرآن، برقم ٦٨، قبل ١٩١٧.

٢ . مجمع البيان: ٨٩/١٠ .

ومواهب، وتدفع عنه بعض التَّهم الّتي رُمي بها من قبل المشركين، وتأمره بالتمسّك بالثوابت الّتي رُسمت له في تعامله مع المكذّبين برسالته، ولا يخضع لمنطق المساومة الذي يطرحونه للتنازل عن بعض مواقفه، لغاية الوصول إلى حلَّ يرضيهم (ظاهراً) ويُنهى حالة العداء له.

ثمَ تصف السورة حال بعض المعاندين بصفات تسع تكشف عن خبثه وعناده.

وفي نهاية الأمر تؤكّد السورة بأنّ الكافرين يفخرون بكثرة المال والبنين، وهما من وسائل الابتلاء ثم يستشهد لذلك بقصة أصحاب الجنة المذكورة في السورة على وجه التفصيل إلى أن تنتهي إلى ردّ مزعمة شائعة بين أصحاب الترف، وهي: أنّ وجود النعمة في الدنيا بأيديهم دليل على أنّهم أولياء الله وأحبّاؤه، غافلين عن أنّ الجميع من مقولة الاستدراج، ثمّ يأمر نبيّه بالصبر أمام أذى الكفّار، ويكرّر في آخر السورة نفس التهمة التي جاءت في صدرها، ثم يردّ عليها بأنّ كتابه جاء ذكراً للعالمين.

## الأيات: السبع الأولى

﴿ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ \* مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ \* وَإِنَّ لَكَ لِأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ \* وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ \* فَسَتُبْصِرُ لَكَ لاَّجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ \* وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ \* فَسَتُبْصِرُ وَيَبْصِرُونَ \* بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ \* إِنَّ رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ صَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ \*.

#### المفردات

سطر: السَّطْر الكتابة، أي وضع الحرف على خط مستقيم.

الممنون: المقطوع.

النَّخُلُق: المرور في الفعل على عادة، ويفسَّر بالصبر على الحقّ وتدبير الأُمور على مقتضى العقل.

المفتون: المبتلى بتخييل الرأي كالمجنون.

#### التفسير

### إن و الْقَلَم و مَا يَسْطُرُونَ ﴾:

اختلفت كلمات المفسّرين في تفسير لفظة «ن» على أقوال:

١. هو أحد الحروف الهجائية نظير «حم» و «ص»، الواردة في أوائل السور، ويعبر عنها بالحروف المقطعة.

٢. أنَّ المراد هو الدواة.

٣. أنّه الحوت.

وهناك أقوال أُخرى.(١)

والظاهر أنّ المراد به هو المعنى الأوّل، وذلك لأنّ المقام كسائر السور التي ورد فيها أحد الحروف الهجائية حيث جاء بعدها ذكر القرآن والوحي وما يرتبط بهما<sup>(٢)</sup>، مشعراً بأنّ القرآن الكريم مؤلَّف من تلك الحروف. فلو

١. لاحظ مجمع البيان: ٩٢/١٠.

٢. مثل قوله في سورة ص: ﴿ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾، وقوله في سورة النمل: ﴿طُس تِلْكُ

كان القرآن من صنع النبي الأكرم الله الله المواد التي أُلِّف منها القرآن في متناولكم فأتوا بسورة من مثله إن استطعتم.

وأمًا المعنيان الآخران فيفقدان الصلة بما بعد ذلك الحرف، سواء أفُسّر بمعنى الدواة أم فسّر بمعنى الحوت.

يقول الزمخشري: أمّا قولهم هو الدواة فما أدري أهو وضع لغوي أم شرعى، ولا يخلو إذا كان اسماً للدواة فأين الإعراب والتنوين؟

وأي موقع لهما في تأويل الكلام؟

ويمكن أن يقال: إنّ لفظة «نون» إشارة إلى عامة الحروف الهجائية التي من نعم الله سبحانه، ولولاها لكان الإنسان أشبه بالبهائم، كما هو واضح.

ثمَ إنّه سبحانه بعد قوله «ن» يُقسم بشيئين:

١. القلم.

٢. ما يسطرون.

ولفظة «ما» في ﴿مايَسطُرون﴾ إمّا موصولة فيكون المعنى أقسم بالشيء الذي يكتبون، أو مصدرية فيكون المعنى أقسم بنفس الكتابة.

وعلى كلّ حال فالقسم يكشف عن كون المقسم به إمّا ذا أسرار يريد القرآن إلفات نظر الإنسان نحوها حتى يكتشف الإنسان أسرارها كما هو الحال في القسم بالشمس والقمر، أو أنّه أمرٌ ذا كرامة ومكانة عند الحالف، كما هو الحال في قوله تعالى: ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾. (١)

هَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ ﴾، وقوله في سورة ق: ﴿ق وَ الْقُرْآنِ الْمجِيدِ ﴾، وقوله في سورة الشورى: ﴿حَم \* عسق \*\* كَذَٰلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللهُ الْفَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ .

١ . الحجر:٧٢.

والمقام من قبيل الثاني، فالله سبحانه يحلف بالقلم وبالمكتوب أو نفس الكتابة معلناً أهمية القلم والكتابة، فلولاهما لما كان من الحضارة والتقدّم أي أثر، إذ من الأمور العسيرة أن يحفظ كلّ جيل ما عنده من المعارف والعلوم ثم ينتقل إلى الآخر عن طريق الحفظ على ظهر القلب، وهكذا، ولذلك كان للقلم والكتب دور عظيم في حفظ الحضارة.

وقد روي عن النبي الأكرم الشيخة أنّه قال: «ثلاثة تخرق الحجب وتصل إلى ما بين يدي الله: صرير أقلام العلماء، ووطء أقدام المجاهدين، وصوت مغازل المحصَنات». (١)

ثمّ إنّ لنا كلاماً حول دور القلم وأهميته ذكرناه في كتابنا «الأقسام في القرآن الكريم» نأتى بشيء منه، فنقول:

ثمّ إنّ في الحلف بالقلم والكتابة والمكتوب إلماعاً إلى مكانة القلم والكتابة في الإسلام، كما أنّ في قوله سبحانه: ﴿عَلّمَ بِالقَلمِ﴾ إشارة إلى ذلك، والعجب أنّ القرآن الكريم نزل وسط مجتمع ساده التخلّف والأُميّة، وكان من يجيد القراءة والكتابة في العصر الجاهلي لا يتجاوز عدد الأصابع، وقد سرد البلاذري في كتابه «فتوح البلدان» أسماء سبعة عشر رجلاً في مكة وأحد عشر في يثرب».(٢)

١. الشهاب في الحكم والأداب:٢٢.

٢. فتوح البلدان:٤٥٧.

٣. مقدمة ابن خلدون:١٨٤.

ومع ذلك يعود القرآن يحلف بالقلم ليؤكد على مكانة القلم والكتابة في الحضارة الإسلامية، وأنّه صنع في ظلّ تعاليمه، من تلك الأُمّة، الأُمّيّة، أُمّة متحضّرة احتلّت مكانتها بين الحضارات، وليست هذه الآية وحيدة نسجها في الدعوة إلى القلم والكتابة، بل ثمة آية أُخرى هي أطول آية في الكتاب العزيز، يقول سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبُ بَيْنَكُمْ كَاتِبُ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبُ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ فَلْيَكْتُبُ ﴾. (١)

#### ٢. ﴿مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ﴾:

هذا هو جواب القسم وإن شئت قلت هو المقسم عليه، والخطاب للنبي الشي الشي المنتقلة و «الباء» في قوله: ﴿ بِنِعْمَةِ ﴾ إمّا للسببية، أي: ما أنت بمجنون بسبب النعمة، أو للمصاحبة، أي: ما أنت بمجنون مع النعمة التي أنعم عليك ربّك.

والظاهر أنّ النعمة هي النبوّة وهي دليل على كذب النسبة، إذ لا ينال تلك النعمة إلّا الأمثل فالأمثل والأعقل فالأعقل من الرجال، فلو كان هؤلاء عقلاء فصاحب النبوّة أعقل منهم بكثير.

والآية تدحض تهمة الجنون التي رُمي بها النبي الشخط ثم جاء التأكيد عليه في آخر السورة حين قال: ﴿وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ \* وَمَا هُو إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴾، فما ورد في صدر السورة وما جاء في آخرها ردّ على التهمة مع الدليل والبرهان. أمّا صدر السورة فإنّ النعمة الموهوبة للنبي الشخط - أعني: النبوة ـ أدلّ دليل على كونه أعقل العقلاء.

١. البقرة: ٢٨٢.

وأمّا ما جاء في آخر السورة، أي قوله: ﴿إِلّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴾ فيؤكد أنّ من أوتى هذا الذكر يجب أن يكون بعيداً عن أمثال هذه التّهم...

وأمّا سبب رمي المشركين النبي الشَّيْلَة بالجنون فلأجل أنّه يحمل رسالة ذات تعاليم وقيم تخالف المألوف عندهم، ويُنكر الأوضاع الفاسدة السائدة فيهم، ويكافح من أجل تغييرها تغييراً جذرياً، ويسفّه اعتقاداتهم الباطلة، ومَن يقوم بكلّ ذلك، في منطق الكبراء وأصحاب الجاه الزائف والمنافع غير المشروعة، ويقف في وجه ذلك التيار العارم، فهو مجنون، وليس عاقلاً.

نعم مَن يحرص على المكاسب الدنيوية الضيّقة، لايقف في وجه تلك الأوضاع المنحرفة السائدة في المجتمع ، إذ عندئذ تنقطع صلته بهم، ومن ثمّ يخسر مكاسبه ويفقد امتيازاته.

وأمّا إذا كان الإنسان مكلّفاً من جانب الله سبحانه بتحرير الناس من أسر الأفكار والتصوّرات الباطلة، والأوضاع الاجتماعية المنحرفة، فإنّه لا يفكّر في المنافع المادية، ولا في راحته واستقرار حياته، بل ينجز عملية التغيير في الأفكار والتصوّرات والأوضاع، وإن لاقىٰ في سبيلها أنواع المشاقّ.

#### ٣. ﴿وَإِنَّ لَكَ لأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونِ ﴾:

الخطاب بظاهره للنبي تَلْقُطْنَة وبالتالي لعامّة الناس، حتى يقفوا على أنّ للنبي تَلَاقِطُة أجراً غير مقطوع، فكلّ من ينتفع برسالته فللنبي تَلَاقِطُة نصيب منه.

كيف؟ وقد قال رسول الله ﷺ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلّا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يستغفر له». (١) وفي

١. روضة الواعظين: ٨؛ وسائل الشيعة: ١٩٦/٢٧ عدَّة الداعي: ٦٨.

رواية: «ورقة علم». (١)

وروي عن النبي الأكرم الشيطة أنّه قال: «إنّ المؤمن إذا مات وترك ورقة واحدة عليها علم، تكون تلك الورقة يوم القيامة ستراً فيما بينه وبين النار، وأعطاه الله بكلّ حرف مكتوب عليها مدينة في الجنة أوسع من الدنيا سبع مرّات».(٢)

فإذا كان حال من ترك ورقة علم ينتفع بها أو علماً ينتفع به، فما هو حال النبي الأكرم لللفظة الذي اهتدى بفضل قرآنه وأحاديثه وسننه، و سيرته العملية، الملايين في كل عصر و جبل.

# ٤. ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ \*:

الفرق بين الخُلق والخُلق هو أنّ الإنسان إذا تمّت خلقته فإيجاد التغيّر في أعضائه وأوصافه وشكله أمر غير ميسّر.

وأمّا الخُلق فهو عبارة عن الملكة النفسانية التي تصدر عنها الأفعال بسهولة، وينقسم إلى: الفضيلة وهي الممدوحة كالعفة والشجاعة، والرذيلة وهي المذمومة كالشّره والجبن.

وإذا كانت الخلقة خارجة عن اختيار الإنسان حيث إنّها تتم و هو في الرّحِم والمَلك يصوّره فيها، فإنّ الخُلق أي صنع الملكة الممدوحة أو الرذيلة، باختياره.

ولذلك نرى أنَّه سبحانه يمدح النبي الأكرم الشُّر الله بقوله: ﴿إِنَّكَ لَعَلَى

١. التحفة السنية للجزائري:٦٣؛ سنن النسائي:١/١٥٦؛ بحار الأنوار:٢٢/٢.

٢. الوسائل:٢٧ / ٢٦، باب وجوب العمل بأحاديث النبي المُثَنَّةُ؛ أمالي الصدوق: ٢٥١، برقم ١٣.

خُلُقِ عَظِيمٍ فإنّه باختياره كان يعاشر الناس بخلق حسن وهو في الوقت نفسه ردّ عنه تهمة الجنون، فإنّ المجنون لا يملك خُلقه فكيف حُسن خُلقه؟ وقد اتّفقت كلمات أهل السير على حسن خلقه الشائل وذكروا في المقام أحاديث وروايات كثيرة، وهذا هو الحسين بن علي المخلق، ليّن الجانب، النبي المنظّ ولا غليظ ولا صخّاب ولا فحاش ولا عيّاب، ولا مدّاح، يتغافل عمّا لي يشتهي، فلا يؤيس منه ولا يخيب فيه مؤمّليه، قد ترك نفسه من ثلاث: كان لا ينشه من ثلاث: كان لا يدم أحداً ولا يعيّره، ولا يطلب عثراته ولا عورته، ولا يتكلم إلّا في ما رجا ثوابه، إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنّما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلّموا، ولا يتنازعون عنده». (1)

وقد بلغ رسول الله المنظمة ألقمة في حسن الخلق يوم فتح مكة وفيها أعداؤه الذين أداروا عليه الدوائر فحاربوه في بدر وأُحد والخندق وآذوه ومن آمن به في موطنه، قال ابن هشام: قال ابن إسحاق: حدّثني بعض أهل العلم أنّ رسول الله المنظمة وقف على باب الكعبة وهو يخاطب قريشاً فقال في آخر خطبته: «يا معشر قريش ما ترون أنّي فاعل بكم» قالوا: خيراً، أخ كريم وابن أخ كريم، قال المنظمة الذهبوا فأنتم الطلقاء».

ثم إنّه أقرّ ابن طلحة على السدانة، فقال: أين عثمان بن طلحة، فدعي له فقال: هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم برّ ووفاء. (٢)

١. معاني الأخبار:٨٣(بتلخيص).

٢. السيرة النبوية لابن هشام: ١٢/٤.

وسيوافيك شيء من خلق النبي الشيئة على لسان عدوّه في بعض الآيات التالية.

### ٥ - ٦. ﴿ فَسَتُبْصِرُ وَ يُبْصِرُونَ \* بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ ﴾:

لمّا ذكر اتّهام النبي المحافظة بالجنون وردّ عليه بأنّ من أنعم الله عليه نعمة النبوة والوحي وهو في القمّة من الخلق، يكون بريئاً من الجنون. ثم ردّ عليه بأنّ المستقبل خير مختبر يثبت أحقية أحد القولين، وعلى هؤلاء الذين يتهمونك بالجنون الصبر والأناة، ﴿فَسَتُبْصِرُ الله الله ﴿وَيُبْصِرُونَ ﴾ وهؤلاء ﴿بِأَيّكُمُ الْمَفْتُونُ ﴾ السم مفعول من الفتنة، بمعنى الابتلاء وأريد به المبتلى بالجنون وفقدان العقل، أي يبصرون من المجنون هل أنت أو هؤلاء ؟ فإنّ حركتك الرسالية ستثبت دهاءك وعقلك الوافر كما يثبت جهل هؤلاء مضافاً إلى أنّ الله سبحانه يعرف الهادي والمضل وهو كاف في الشهادة، كما يقول:

١. الميزان في تفسير القرآن:٣٣٨.٣٠٢/٦.

# ٧. ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ هُو أَعْلَمُ إلْمُهْتَدِينَ»:

انتهى البيان القرآني إلى أنّ النبي الشيئة سيبصر والمشركين سيبصرون في المستقبل من هو المجنون أو صاحب الفتنة، وقلنا: إنّ الزمان مختبر صادق، ومن حسن الحظ أنّ المستقبل أثبت أنّ النبي الشيئة سائس محنك وعاقل سام، وصادق في قوله ودعوته، فهذا عدوّه اللدود أبو سفيان يبيّن سمات النبي الشيئة لهرقل ملك الروم، كما في الرواية التالية:

روى الطبريّ أنّه عندما وصلت رسالة النبي الأكرم الله إلى هرقل تدعوه إلى الإسلام، أمر صاحب شرطته وقال: قلّب لي الشام ظهراً وبطناً حتى تأتيني برجل من قوم هذا الرجل حتى أسأله عن حاله، فإذا بصاحب الشرطة يلتقي بأبي سفيان وأصحابه وقد جاءوا إلى الشام للتجارة، فقال لهم: أنتم من قوم هذا الرجل؟ قالوا: نعم، قال: انطلقوا بنا إلى الملك، قال أبو سفيان: فانطلقنا معه فلمًا انتهينا إلى الملك، قال: أنتم من رهط هذا الرجل؟ قلنا: نعم، قال: فأيكم أمس رحماً؟

فأجاب أبو سفيان:أنا، فاقعدني بين يديه وأقعد أصحابي خلفي، شم قال: إنّى أسأله، فإن كذب فردّوا عليه.

ثم نقل الطبري الحوار الواقع بينهما:

الملك: أخبرني عن هذا الرجل الذي ظهر بين أظهركم يدّعي ما يدّعيه؟

أبو سفيان: أيّها الملك ما يهمّك من أمره، إن شأنه دون ما يبلغك.

الملك: أنبأني عمّا أسألك عنه من شأنه؟

أبو سفيان: سل عمّا بدا لك.

الملك: كيف نسبه فيكم؟

أبو سفيان: أوسطنا نسباً.

الملك: هل كان أحد من أهل بيته يقول مثل ما يقول، فهو تشبّه به؟ أبو سفيان: لا.

الملك: فهل كان له فيكم ملك فاستلبتموه إيّاه، فجاء بهذا الحديث لتردّوا عليه ملكه؟

أبو سفيان: لا.

الملك: أخبرني عن أتباعه منكم من هم؟

أبو سفيان: الضعفاء والمساكين والأحداث من الغلمان والنساء.

الملك: فأخبرني عمن تبعه أيحبّه ويلزمه أم يَقليه ويفارقه؟

أبو سفيان: ما تبعه رجل ففارقه.

الملك: أخبرني كيف الحرب بينكم وبينه؟

أبو سفيان: سجال يدال علينا ويدال عليه.

الملك: هل يغدر؟

أبو سفيان: لا، ونحن منه في هدنة، ولنأمننَ غدره.

ثم إنّ الملك فسر علل الأسئلة وأنّه كشف من الأجوبة أنّه نبي كسائر الأنبياء، ثم أضاف: فلئن كنت صدقتني عنه ليغلبني على ما تحت قدميّ هاتين، ولوددت أنّي عنده فأغسل قدميه. (١)

١. تاريخ الطبرى:٢٩٠/٢٩١.

#### والفضل ما شهدت به الأعداء

#### الأيات: الثامنة إلى السادسة عشرة

﴿ فَلاَ تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ \* وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ \* وَ لاَ تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ \* هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ \* مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ \* هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ \* مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ \* عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ \* أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَ بَنِينَ \* إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأُوَّلِينَ \* سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ \*.

#### المفردات

تُدهِن: من الإدهان، بمعنى الملاينة والمصانعة.

حلّاف: المكثر من الأيمان على وعوده وأخباره.

مَهِين: من مَهُن بمعنى حقُر و ذلّ.

همّاز: كثير الهمز والطعن في أعراض الناس.

مشّاء بنميم: الذي ينمّ بين الناس، بمعنى كثير الوشاية والسعاية بالنميمة والإفساد بين الناس.

منّاع للخير: لا يفعل الخير ويمنع الناس عن فعله.

معتد: ظالم، متجاوز للحدِّ في المعاملة.

أثيم: كثير الذنوب والآثام.

عُتلّ: فظّ غليظ القلب.

زنيم: دعيّ لا يُعرف أبوه.

أساطير: جمع أُسطورة، وهي القصص التي لا أصل لها. الخرطوم: الأنف.

سَنَسِمه: أي نجعل له علامة تدلّ عليه.

#### التفسير

اشتملت هذه الآيات على نهيين:

أحدهما: النهى عن إطاعة المكذبين، فقال: ﴿فَلاَ تُطِع الْمُكَذِّبِينَ ﴾.

ثانيهما: النهي عن إطاعة شخص أو أشخاص، له أو لهم صفات عشر. تأتى تباعاً.

إذا عرفت ذلك فلندخل في تفسير الآيات:

# ٨ و ٩. ﴿ فَلاَ تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ \* وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴾:

دلّ قوله سبحانه: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾ أنّ النبيّ هو المهتدي وأنّ عدوّه أو أعداءه هم الضالون، فرتّب عليه النهي عن إطاعة المكذّبين الذين يكذبون رسالة النبي الشَّالِيُ والذين يريدون المصانعة والمداهنة حتى يتنازل النبيّ عن بعض ما يدعو إليه، قال: ﴿وَدُّوا ﴾ المكذّبون ﴿لَوْ تُدْهِنُ ﴾ أيّها النبي الشَّالِيَّ ﴿ وَيُدُهِنُ وَنَهُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَا اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ الله

كان المشركون يتمنّون أن يتنازل الرسول عن بعض ما يدعوهم إليه، ويستجيبوا هم بدورهم لبعض ما نهاهم عنه حتّى يتصالح الطرفان، فنهاه سبحانه عن إطاعة هؤلاء، والخطاب للنبي الشيئة ولكن المقصود به تأديب المسلمين بالنهي عن التنازل عن الأصول عند مواجهة العدوّ، وما هذا إلّا لأنّ

الرسالة السماوية كمنظومة واحدة، بين أجزائها صلة وثيقة لا يمكن التفكيك بينها، وهي كعِقد واحد لو انقطع لانفرطت شذراته.

ثمّ إنّ التصالح مع العدوّ على قسمين:

الأول: التنازل عن بعض الأصول والمبادئ بمعنى حذفها من البرنامج الرسالي على الإطلاق لكي يرضي أهواء المشركين ويقع بينهما التصالح، وهذا هو الذي نهي سبحانه عنه.

وليست هذه الآية هي الوحيدة في المقام، بل ورد النهي عنه في آيات أخرى، فقد اقترح المشركون إتيان النبيّ بقرآن غير هذا أو تبديله، فوافاه الوحي على النحو التالي: ﴿وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُوْآنِ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْم عَظِيمٍ ﴾. (١)

الثاني: تأخير إجراء بعض الأصول إلى مدّة، لمصلحة مهمّة دون إسقاطها من برنامجه، كما هو الحال في صلح الحديبية، فقد اتّفق الرسول الأكرم الثانية مع مندوب قريش على الصلح بالنحو التالى:

دعا رسول الله والله وال

۱. يونس:۱۵.

وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيهنّ الناس ويكفّ بعضهم عن بعض. (١)

وقد أثبت المستقبل أنّ هذا النوع من الصلح كان مفتاح الظفر للإسلام والمسلمين، إذ لم يمض أكثر من سنتين حتى قوض النبي الشيشة قلاع الوثنية واحدة بعد أُخرى وفتح مكّة التي كانت معقل الشرك والمشركين، وطهرها من دَنّسهم.

ثم إنّه سبحانه نهاه عن إطاعة فرد أو جمع اجتمعت فيه أو فيهم الرذائل وهي أقصى ما يتصوّره العقل، وقلّما يتّفق لإنسان أن يوصف بالصفات التالية، حيث قال:

### ١٠. ﴿ وَلاَ تُطعْ كُلُّ حَلاَّفٍ مَهِينٍ ﴾:

يكثر من الأيمان بلا سبب موجب، وهو حقير، على القول بأن ﴿مَهِينِ﴾ من مَهُن بمعنى ذُل، أو ضعيف الرأي، على القول بأنّه من المهانة بمعنى ضاّلة الرأي.

## ١١. ﴿هَمَّازٍ مَنَّاءٍ بِنَمِيمٍ ﴾:

أي طعّان في أعراض الناس، يمشي بالنميمة والسعاية بينهم لإفساد علاقاتهم وتأجيج الخلافات بينهم.

### ١٢. ﴿مَنَّاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴾:

أي لا يفعل الخير ويمنع الناس من فعله، وفي الوقت نفسه معتد (من العدوان) على حقوق الآخرين، وغارق في الذنوب والآثام.

١. السيرة النبوية لابن هشام:٣١٧/٢.

# ١٣. ﴿عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ﴾:

أي فظّ غليظ، وفي الوقت نفسه دعي لا يُعرف نسبه.

### ١٤. ﴿ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَ بَنِينَ ﴾:

وهو مغترِّ بأمواله وأولاده، وإلاّ فالأولاد والأموال من نعم الله سبحانه على عباده، قال تعالى حاكياً عن شيخ الأنبياء نوح للنَِّ قوله: ﴿وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴾ (١).

وقال رسول الله ﷺ: «تناكحوا تكاثروا، فإنّي أُباهي بكم الأُمم ولو بالسقط».(٢)

ولاشك في أنّ كونه ذا مال وبنين من صفاته الذميمة، فلأجل أنّهما صارا علّة لاغتراره وطغيانه، قال سبحانه: ﴿كَلَّا إِنَّ الإِنْسَانَ لَيَطْغَى ﷺ أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى ﴾. (٣)

١٥ و ١٦. ﴿إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ \* سَنَسِمُهُ
 عَلَى الْخُرْطُومِ \*:

أي إذا تليت الآيات الكريمة رماها بأنّها أحاديث الأوائل التي سطّرت وكتبت، لا أصل لها، فهو كالأعمىٰ إذا وصف له منظر جميل ينكره ويقول لا أصل له، لأنّه يفقد الحسّ المدرك له.

۱. نوح:۱۲.

۲. فتح البارى: ۹٦/۹.

٣. العلق: ٦.٧.

وقد ذكر غير واحد من المفسّرين أنّ الموصوف بهذه الصفات هو الوليد بن المغيرة المخزومي (والد خالد بن الوليد)، حيث عرض على النبي المنظرة المال ليرجع عن دينه، وقيل غير ذلك. ثم إنّه سبحانه أوعده بقوله: ﴿سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ﴾ والمراد من الخرطوم هو الأنف، ونسمه أي نجعل علامة وسمة على أنفه، والأنف في لغة العرب يُكنّىٰ به تارة عن العزة، فيقال للعزيز: له أنف أشمّ، وأخرى عن الذلّة فيقال للذليل: أنفه في التراب.

والظاهر أنّ الوسم على الأنف أُريد به نهاية إذلاله بذلّة ظاهرة، يعرفه بها كلّ من رآه، والظاهر أنّ ذلك ممّا سيقع يوم القيامة .(١)

الأيات: السابعة عشرة إلى الثالثة والثلاثين

﴿إِنَّا بَلُوْنَاهُمْ كَمَا بَلُوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ \* وَلَا يَسْتَثْنُونَ \* فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ مُصْبِحِينَ \* أَنْ اغْدُوا نَائِمُونَ \* فَأَصْبَحِينَ \* أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ \* فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ \* عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ \* فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ \* أَنْ لاَ يَدْخُلَنَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ \* وَعَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَلَا لَا يَدْخُلَنَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ \* وَعَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَلَا وَسُلَمُ مَلْكُم لَوْلاً تُسَبِّحُونَ \* فَالُوا فَيْ اللّهُ اللّهُ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلاً تُسَبِّحُونَ \* قَالُوا مُحْرُومُونَ \* قَالُ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلاً تُسَبِّحُونَ \* قَالُوا مَحْرُومُونَ \* قَالُوا إِنَّا كُنَا ظَالِمِينَ \* فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ مَنْ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

١ . الميزان في تفسير القرآن: ١٩ / ٣٧٢ .

# خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ \* كَنذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾.

#### المفردات

بَلُوْنَاهُمْ: من البلويٰ أي الاختبار.

لَيصرمُنّها: الصرم: الاقتطاف.

مُصبحين: الداخلين في الصباح.

يستثنون: من الاستثناء أي القول: إن شاء الله.

طائف: الطارق بالليل.

الصريم: الرماد الأسود، أو منقطع الرمل الذي لا نبات فيه.

يتخافتون: يتسارّون.

حَرْد: المنع والحرمان، وعلى هذا فمعنى ﴿وَغَـدَوْاعَـلَى حَـرْدٍ الْيُ الْيُواءِ. أصبحوا على قصد منع الفقراء.

أوسطهم: أفضلهم وأعقلهم وأقربهم.

#### التفسير

لا شك أنّ الله سبحانه أنعم على قريش نعمة الأمن والرزق حيث يأتيهم الرزق من كلّ صوب، ويسر لهم التجارة برحلتي الشتاء والصيف ومع ذلك كفروا بأنعم الله سبحانه، وعادوا رسوله وطغوا، وكان عليهم الاعتبار بحال الأمم السابقة الذين أنعم عليهم سبحانه نعماً كثيرة، فكفروا فسلبوا تلك

النّعم، ولأجل تنبيه قريش على المستقبل المظلم الذي ربما يستابهم، ذكر سبحانه قصة أصحاب الجنة الذين كانوا غارقين في النعمة ثم سُلبوها بعذاب سماوي، وإليك القصة:

روي عن ابن عباس أنَ شيخاً كانت له جنَّة وكان لا يدخل بيته ثمرة منها ولا إلى منزله حتى يعطى كلِّ ذي حقٌّ حقٌّه، فلمّا قُبض الشيخ ورثه بنوه و كان له خمس من البنين، فحملت جنته في تلك السنة التي هلك فيها أبوهم حملاً لم يكن حملت قبل ذلك، فراحوا الفتية إلى جنتهم في وقت العصر فأشرفوا على ثمر ورزق فاضل لم يعاينوا مثله في حياة أبيهم، فلمّا نظروا إلى الفضل طغوا وبغوا وقال بعضهم لبعض: إنّ أبانا كان شيخاً كبيراً قد ذهب عقله وخرف فهلموا نتعاهد ونتعاقد فيما بيننا أن لا نعطى أحداً من الفقراء في عامنا هذا شيئاً حتى نستغنى وتكثر أموالنا ثم نستأنف الصنيعة فيما يستقبل من السنين المقبلة، فرضى بذلك منهم أربعة وسخط الخامس، وهو الذي قال الله تعالى عنه: ﴿قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَـوْلاَ تُسَبِّحُونَ ﴾ .... فقال لهم أوسطهم: اتقوا الله وكونوا على منهاج أبيكم تسلموا وتغنموا، فبطشوا بـه فضربوه ضرباً مبرحاً، فلمّا أيقن الأخ أنّهم يريدون قتله دخل معهم في مشورتهم كارهاً لأمرهم غير طائع، فراحوا إلى منازلهم ثم حلفوا بالله أن يصرموه إذا أصبحوا ولم يقولوا إن شاء الله، فابتلاهم الله بذلك الذنب وحال بينهم وبين ذلك الرزق الذي كانوا أشرفوا عليه (١).

فلما وثبت في نفوسهم نوازع الطمع، وهبّت على قلوبهم سموم الأثرة، وجفّت فيها مشاعر الرحمة والرأفة، وأرهفوا عزمهم لتنفيذ ما تعاقدوا عليه

١. تفسير القميّ: ٢ / ٣٦٧ ـ ٣٦٨.

وهو أن يجنوا الثمر في الصباح الباكر على حين غفلة من الفقراء، ليستأثروا به وحدهم، ويضنّوا به على من لهم فيه نصيب، وناموا ليلتهم مسترسلين مع أحلامهم، دهمت بستانهم في تلك الليلة داهية دهياء، أتت على جميع ثماره، وأحرقته، فصيّرته رماداً كالليل الحالك.

وما أن تنفس الصبح حتى نهض هؤلاء الغافلون، يحضّ بعضهم بعضاً على الإسراع لجني ثمار بستانهم، فمضوا إليه وهم يتهامسون فيما بيّتوه من شحّ وبخل. اندهشوا حين رأوا ما حلّ ببستانهم وغمرتهم سحابة من الحزن المُمِضّ والهمّ الفادح، واعترفوا بمجانبتهم للصواب في سلوكهم الذي قادهم إليه الحرص والطمع، وأيقنوا أنّهم بجنايتهم على أنفسهم سبّبوا حرمانهم من نعم البستان، لعزمهم على حرمان المساكين منها.

إذا عرفت حال أصحاب الجنّة، فلنعد إلى تفسير الآيات.

# ١٧. ﴿إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴾:

﴿إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ ﴾ الضمير المتصل يرجع إلى المكذّبين، الذين هم صناديد قريش وأكابرهم.

وأمّا الابتلاء فيحتمل وجهين:

١. أنه سبحانه اختبر أهل مكة بنعمة الأمن والرزق وجعل الرزق يأتيهم من كل جهة، ويسر لهم سبل التجارة في الآفاق، بنعمة الإيلاف في رحلة الشتاء ورحلة الصف. (١)

١. التحرير والتنوير:٧٤/٢٩.

٢. أنّه سبحانه اختبر أهل مكة بالجوع والقحط.

أمّا الوجه الأوّل ففيه أنّه سبحانه يشبّه حال أهل مكّة بحال أصحاب الجنة، ووجه الشبه ليس مجرد وجود النعمة بل فقدانها بعد وجدانها، فبسبب بخل أصحاب الجنة بالصدقة سلب الله عنهم النعمة، وعلى هذا فالظاهر هو الوجه الثاني. أمّا وجود النعمة في أهل مكّة فواضح كما مرّ بيانه، وأمّا سلب النعمة، فقد روى المفسّرون في تفسير قوله تعالى: ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ﴾ إنّ النبي النبي المنهم فقال: «اللهم سنين كسنين يوسف». (١)

وروى القمّي في تفسير قوله سبحانه: ﴿حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ ﴾ (٢) إنّ النبي ﷺ دعا عليهم وقال: «اللهم اشدد وطأتك على مُضَر، واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف» فابتلاهم بالقحط. (٣)

وقال الطبرسي في «مجمع البيان» ـ في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلاً إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴾ (٤) ـ: فلمّا كشف الله سبحانه ذلك عنهم بدعاء النبي تَلْنِيْكُ واستسقائه لهم عادوا إلى تكذيبه. (٥)

كلّ ذلك يدلّ على أنّ مصير قريش كمصير أصحاب تلك الجنة، والله تعالى اختبرهم بالجوع والقحط وسلب النعمة منهم، بعد أن توفرت النعمة لديهم كما هو حال أصحاب الجنة.

١ . التبيان: ٢٢٦/٩.

٢ . المؤمنون: ٦٤.

٣. تفسير الصافي:٤٠٤/٣؛ نقلاً عن تفسير القمّي. ولاحظ: بحار الأنوار: ٩ / ١٢٨؛ تفسير البيضاوي: ٤ / ١٦٠.

٤. الدخان:١٥.

٥ . مجمع البيان: ١١١/٩.

﴿إِنَّا بَـلَوْنَاهُمْ ﴾ أي المكـذبين ﴿كَـمَا بَـلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَـمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴾ أي حلفوا فيما بينهم ليصرمن الثمار، ويجنونها مبكراً، إذا دخلوا في وقت الصباح.

#### ١٨. ﴿ وَ لا يَسْتَثْنُونَ ﴾ :

أي ﴿ وَ لاَ يَسْتَثْنُونَ ﴾ لأيمانهم بأن يقولوا: إن شاء الله، ووجه تسمية الجملة الشرطية استثناءً في الآية هو أنّ الأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَيء إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا \* إِلّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ ﴾ (١).

ويحتمل أن يكون المراد: أي لا يستثنون أحداً من الفقراء من منعهم بل يحرمون الكل، ولعل الثاني هو الأظهر، حسب حال أهل القصّة.

### ﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَ هُمْ نَائِمُونَ ﴾:

بينما هم يعيشون في غرور سلّط الله على جنتهم صاعقة مهلكة وهم نائمون، وكأن كلمة طائف كناية عن البلاء، أو كناية عن المَلك الذي أحرق الجنة.

# .٢٠ ﴿ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴾:

أي أصبحت الجنة، وقد احترقت، كقطعة من الليل الأسود، في نفس تلك الليلة، التي نام فيها أصحاب الجنة على نيّة سوداء، بحرمان الفقراء من ثمراتها.

١. الكهف: ٢٣\_ ٢٤.

#### ٢١. ﴿فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ﴾:

كان أصحاب الجنة يتصوّرون أنّها على حالها، وأنّ الثمار تزهو بها أشجارها، غافلين عن إحاطة النار بها، ولذلك نادى بعضهم بعضاً وقت الصباح:

## ٢٢. ﴿أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ ﴾:

أي انطلقوا إلى بستانكم لقطف ثماره، يقولون ذلك:

#### ٢٣. ﴿فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ﴾:

أي يتهامسون بينهم.

### ٢٤. ﴿أَنْ لاَ يَدْخُلَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ ﴾:

أي كانوا يتسارّون بمنع دخول المسكين جنتهم، كأن كلاً يوصي غيره بذلك، فمضّوا إلى بستانهم وهم مصمّمون على منع الفقراء من ثمارها كما قال:

#### ٢٥. ﴿ وَ غَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ ﴾:

أي أصبحوا على قصد منع الفقراء، بزعم أنهم قادرون على ذلك، وعلى هذا فالظرف ـ أعني: ﴿عَلَى حَرْدِ﴾ ـ متعلّق بقوله: ﴿قَادِرِينَ﴾: أي قادرون على منع المساكين من الدخول في الجنة، وربما يقال: إنّ المعنى: أو مقدّرين في أنفسهم أنّهم سيصرمونها ولا يساهمون المساكين بشيء منها، والأوّل أوضح.

## ٣٦. ﴿فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ﴾:

أي فلمًا جاءوا إلى مشارف البستان ورأوا أنّ أشجاره وأثماره صارت كالليل الأسود، فعند ذلك أفاقوا من غفلتهم وأخذ بعضهم يلوم بعضاً، بأنّهم معترفين بضلالهم وأنّ هذا المصير كان جزاءً لما عزموا عليه في الليل من منع دخول المساكين البستان.

#### ٢٧. ﴿ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴾:

أي كنا بصدد حرمان الفقراء فصارت النتيجة معكوسة، حيث أصبحنا نحن المحرومون.

## ٢٨. ﴿ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ ﴾:

وقد مرّ في تقرير القصة أنّ أخاً لهم، كان أعقلهم وأقربهم إلى الخير، نصح لهم بأنّ مصير تلك العزيمة ربما ينتهي إلى حرمانهم، ولكنّهم لم يقبلوا نصيحته، وأمّا قوله: ﴿لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ﴾ فقد قاله في نفس الوقت الذي عزموا فيه على حرمان الفقراء والمراد به: لولا تشكرون الله قولاً وفعلاً بالبذل والعطاء، قال لهم هذا بحنان وإشفاق عليهم.

فإن قلت: ما هي الصلة بين الأمر بالتسبيح والشكر لله وبالتصدّق على الفقراء؟

قلت: لأنّ هؤلاء كانوا يتصوّرون، وقد استبدّت بهم مشاعر الأنانية، أنّ التصدّق بالمال على المساكين يفضي إلى الفقر وضيق العيش، وكأنّ هـذا كان سوء ظن بالله سبحانه، القادر على الإعطاء وإفاضة الرزق

فلذلك أمرهم بالتسبيح والتنزيه.

ويحتمل أنّه يكون هذا هو كلامه لهم عند مشاهدة الجنة على صيرورتها كالليل الأسود فيأمرهم بالتسبيح وتنزيهه سبحانه عن كلّ فكرة لا تليق بساحته، والشاهد على ذلك الآية التالية:

#### ﴿ فَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴾:

حيث ظلموا أنفسهم وصار عزمهم على المنع سبباً لسلب النعمة عنهم، وعند ذلك أفاقوا من الغفلة.

#### ٣٠. ﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلاَوَمُونَ ﴾:

وكأنَّ المراد أنَّ كلِّ واحد منهم يحمَّل الأخرين التبعة والمسؤولية. ومع ذلك كلَّه فقد اجتمعت كلمتهم على ظلمهم أنفسهم.

#### ٣١. ﴿قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ ﴾:

أي تجاوزنا الحدّ في الظلم.

### ٣٢. ﴿ عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ ﴾:

فكانت الإفاقة سبباً لإنابتهم إلى الله طالبين منه أن يبدلهم خيراً مما فاتهم.

وهل أنَّ الله سبحانه قبل توبتهم واستجاب دعوتهم؟ فالآيات ساكتة عن ذلك.

ثم إنّ البيان القرآني لمّا انتهى من تشبيه مصير إحدى الطائفتين بالأذى

عاد إلى أمر آخر وهو أنّ ما شاهده القوم من الجوع والقحط أو مشاهدة أصحاب الجنة من احتراق الثماركلّها صور من عذابات الدنيا، وأين ذلك من عذاب الآخرة؟ كما يقول سبحانه:

#### ٣٣. ﴿كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾:

فقوله: ﴿كذلك﴾ خبر مقدّم، والعذاب مبتدأ مؤخّر، أي سيكون هكذا عذاب الدنيا، وأمّا عذاب الآخرة فهو أكبر وأشدّ، لأنّه ناشئ عن غضب إلهي لا يقوم في مقابله شيء.

#### الأيات: الرابعة والثلاثون إلى السابعة والأربعين

﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ \* أَفَ نَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالُمجْرِمِينَ \* مَا لَكُمْ كَبْفَ تَحْكُمُونَ \* أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا تَدْرُسُونَ \* أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا تَدْرُسُونَ \* إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَحْتَرُونَ \* أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ \* سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ \* سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بَالْغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ \* سَلْهُمْ أَيُّهُمْ فَيْلِكَ زَعِيمٌ \* أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُركَائِهِمْ إِنْ كَانُوا يَدْعَوْنَ إِلَى السِّجُودِ فَلَا فَا لَيْعَلَمُونَ \* وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا لِلْيَعْلَمُونَ \* وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا لَكُوا يَدْعُونَ إِلَى السِّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ \* فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْمُعْمُ وَنَ \* وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا اللَّهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ \* وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ لَكُمْ لِلْكَيْقِينَ \* وَمَنْ يَتَعْمُونَ \* وَمُنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ \* وَمُنْ كَيْدِي مَتِينٌ \* أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ \* وَمُنْ مَعْرَمٍ مُثْقَلُونَ \* أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَعْرَمٍ مُثْقَلُونَ \* وَمُنْ مَعْرَمٍ مُثْقَلُونَ \* أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَعْرَمٍ مُثْقَلُونَ \* أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجُرًا فَهُمْ مِنْ مَعْرَمٍ مُثْقَلُونَ \* أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَعْرَمٍ مُثْقَلُونَ \* أَمْ تَسْلُولُونَ \* أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَعْرَمٍ مُثْقَلُونَ \* أَمْ تَسْلُولُونَ \* أَمْ يَعْرَمُ مُونَ مُ مُنْ مَعْرَمٍ مُعْرَمٍ مُنْ مَعْرَمُ مُنْ أَمْ فَا أَلُونَ الْمُونَ \* أَمْ يَسْلُونَ الْمُؤْلِقُونَ فَيْ أَمُ لَكُونُ الْمُؤْمِ لَكُونُ الْمُؤْمِ لَعُونَ الْمُؤْمُ لَكُونُ الْمُؤْمُ لَكُونُ الْمُؤْمُ لِلْمُؤْمِ لَا أَلَّهُ مُسْلُونَ الْمُؤْمُ لَنَا لَعُمُ لَوْلُولُ لِهُمْ لِلْمُؤْمِ لَعْمُونَ الْمُؤْمُ لِلْمُ لَلْمُؤْمُ لَا لَعُلُومُ لَعُمْ فَا لَمُ لَعُمُ لَونَ الْمُؤْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَعُمُ لَا لِعُلُومُ لَالِهُمْ أَلُولُ الْمُعْمُ لِلْمُ لَمُ لِعُمُ لُونَ الْمُؤْمِ لَا لِ

#### عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴾:

#### المفردات

تدرسون: الدرس إدامة القراءة.

زعيم: المتكفِّل، من الزعامة أي الكفالة.

ترهقهم: رهقه الأمر أي غشيه.

مَغرم: الغرم ما ينوب الإنسان في ماله من ضرر لغير جناية منه أو خيانة. والغَرام ما ينوب الإنسان من شدّة أو مصيبة.

#### التفسير

اشتملت هذه الآيات على إبطالات خمسة لما يفترض للمشركين من الأعذار، وهذا النوع من التعذير والإبطال قليل النظير في الكتاب العزيز، وإن شئت فلاحظ قوله:

﴿أَمْ لَكُمْ كِنَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿.

٢. ﴿أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾.

٣. ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴾.

﴿ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَم مُنْقَلُونَ ﴾.

٥. ﴿أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴾.

فقوله: ﴿أُمْ في هذه المواضع إبطال لما يفترض لهم من الأعذار إذا اعتذروا بها.

ولهذه الإبطالات نموذج آخر ورد في سورة الطور، وهو قوله تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَبْبَ الْمَنُونِ \* قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ \* أَمْ يَقُولُونَ تَقَرَّلُهُ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ \* أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ بَلْ لاَ يُؤْمِنُونَ \* فَلِيْأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ \* أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ سَلْ لاَ يُوقِنُونَ \* أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَلِقُونَ \* أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَ الأَرْضَ بَلْ لاَ يُوقِنُونَ \* أَمْ عَنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ \* أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مَسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ \* أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَ لَكُمُ الْبَنُونَ \* أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مَنْ مَعْرَمٍ مُثْقَلُونَ \* أَمْ يَهُمُ الْمُسَيْطِرُونَ \* فَهُمْ يَكْتُبُونَ \* أَمْ يُريدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ مَنْ مَعْرَمٍ مُثْقَلُونَ \* أَمْ لَهُمْ الْهَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ \* أَمْ يُريدُونَ كَيْدًا فَالَذِينَ مَنْ مَعْرَمٍ مُثْقَلُونَ \* أَمْ لَهُمْ الْهَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ \* أَمْ يُريدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ مَنْ مَعْرَمٍ مُثْقَلُونَ \* أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللهِ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ كَيْدًا فَالَذِينَ كَفُرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ \* الْمُعَرِقُولُونَ \* اللّهُ عَيْرُ اللهِ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ \* أَمْ لَهُمْ الْهُ عَيْرُ اللهِ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ لَهُمْ الْهُ عَيْرُ اللهِ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ فَى اللهُ الْمَالِي لَهُ عَيْرُ اللهِ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ فَيْرُونَ \* الْمَالِقُونَ اللهُ الْمَلْعُونَ اللّهُ عَمَا يُشْرِكُونَ اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ فَيْرُ اللهِ عَمَّا يُشْرِعُونَ فَيْرُ الْمَالِونَ اللّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللّهُ عَمَّا يُسُولُونَ اللّهُ عَلَيْرُ اللهُ الْمُعَلِيْرُ اللّهُ الْمَالِهُ عَلَى اللّهُ عَمَا يُسُولُونَ اللّهُ الْمِنَافِي الْمُعْرَاقِ الْمُؤْمِلُولُ الْمَالِمُ الْمُعْرُونَ الْمُعْرَاقِ الْمَالِمُ الْمَلْعُلُولُ الْمَلْعُلُولُ الْمُؤْمِ الْمُلْعُونُ الْمُعُولُ الْمَالِمُ الْمِنْ الْمُعْرِقُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُولُونَ

وقد جاء فيها ستة عشر إبطالاً للأعذار المتصوّرة للـمشركين، وهـذا الأُسلوب من خصائص الذكر الحكيم.

هذه نظرة عامّة لهذه المجموعة من الآيات، ولنعد إلى تفسيرها.

## ٣٤. ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾:

لما ذكر مصير المشركين وتعذيبهم في الدنيا والآخرة عاد البيان القرآني إلى ذكر مقام المتقين عند الله وشأنهم فقال: ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴾ فكلمة النعيم كلمة جامعة لجوامع الكلم، والمتقي هو القائم بامتثال أوامره ونواهيه في كافة المجالات.

### ٣٥. ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴾:

الظاهر أنّ هذه الآية ردّ للزعم الباطل بأنّ تقدير الرزق في الدنيا

١ . الطور: ٣٠ ـ ٤٣.

لشخص ما، دليل على فضله وعلى كونه محبوباً لله وسيُرزق عنده في الأخرة، بل ربما يتجاوزون الحدّ ويتصوّرون أنّ الفقير في الدنيا مغضوب عليه من الله سبحانه ولولا أنّه كذلك لأنعم عليه، وقد حكاه عنهم سبحانه في سورة (يس) قال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطُعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ ﴾. (١)

فالآية رد لزعمهم الباطل، فهل يمكن أن يساوى الله بين المحسن والمسيء في كفّة الميزان؟ فالمسلم هو المحسن، والمجرم هو المسيء، فهل يصح في منطق العقل التساوي بينهما؟

#### ٣٦. ﴿مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾:

وفي الآية التفات من الغيبة إلى الحضور، أي ارجعوا إلى عقولكم فهل تحكم بالتساوي؟ وهذا دليل على أنّ الإنسان بالفطرة يدرك الحسن والقبح، ويدرك ما يجب أن يُفعل وما يجب أن يُترك، فالله سبحانه يرشد الكفّار إلى فطرتهم، هل تقضى بالتساوي أو لا؟ وقد صرّح بمثل ذلك في آيات أُخرى منها قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتُوي أَصْحَابُ النَّارِ وَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾. (٢)

وقال أيضاً: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴾ (٣).

١. يس:٧٤.

٢. الحشر: ٢٠.

٣. ص:٢٨.

# ٣٧ و ٣٨. ﴿أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ \* إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَـمَا تَخَيَّرُونَ \*:

انتقال من توبيخ إلى احتجاج على كذبهم والتساؤل عن مصدر كذبهم هذا، حيث كانوا يتقولون بأنهم «يُرزَقون في الآخرة، إذا كان ثمّة بعث وجزاء، كما رُزقوا في الدنيا»، وريما يُتصوَّر أنهم يستندون في حكمهم هذا إلى كتاب يقرأون فيه، فيرد عليهم سبحانه بقوله: ﴿أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴾ أي هل عندكم كتاب من السماء أو الأرض تقرأون فيه: ﴿إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴾؟ أي لكم في الدنيا ما تحبّون وفي الآخرة ما تشتهون، فمن أين هذا الزعم؟

نعم سبق المشركين اليهودُ والنصارى، فإنهم اذعوا أنهم أبناء الله وأحباؤه، قال تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارِي نَحْنُ أَبْنَاءُ اللهِ وَأَحِبَّاوُهُ﴾ (١).

٣٩. ﴿أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ﴾:

انتقال إلى احتجاج آخر ورد لما يتوهم من أن مصدر زعمهم عهد أخذوه على الله لأنفسهم بأن يساوي بين المسيء والمحسن أو يعاملهم كمعاملة المسلمين، فيرد عليهم سبحانه بقوله: ﴿أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا ﴾ أي هل أخذتم عهوداً علينا ﴿بَالِغَةٌ ﴾ أي مؤكّدة لا تُنقَض ﴿إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ﴾ وهذه الفقرة نظيرة الآية السابقة، أعني قوله تعالى: ﴿إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَحْكُمُونَ ﴾، فهو بيان لمتعلّق الأيمان، فيقول: هل لكم علينا عهود أقسمنا فيها قسماً مؤكّداً إلى يوم القيامة أنّا سلّمنا وقبلنا أن لكم عهود أقسمنا فيها قسماً مؤكّداً إلى يوم القيامة أنّا سلّمنا وقبلنا أن لكم

#### لما تحكمون به وأنّ لكم هذا الخيار؟

## ٤٠. ﴿سَلُّهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ ﴾:

التفت البيان القرآني عن خطاب المشركين إلى خطاب النبي المُنْكُونَ الله خطاب النبي المُنْكُونَ المساواة بين يأمره بسؤالهم عن القائل بأمر التسوية؟ أي من الذي يدّعي المساواة بين الفريقين؟

# ٤١. ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴾:

الآية ردّ على ما يُتوهَّم من أنّ مبدأ التساوي بين الفريقين هو وجود الآلهة التي يعبدها هؤلاء يشفعون عند الله حتى يجعل المشركين في كفة المسلمين، فيردّ عليهم بإنكار الشركاء، بقوله: ﴿أَمْ لَهُمْ شُركَاءُ ﴾ بصورة الاستفهام الاستنكاري ﴿فَلْيَأْتُوا بِشُركَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴾.

ولمًا دحض سبحانه كلّ مزاعمهم، أخذ في بيان أهوال يوم القيامة، فقال:

# ٤٢. ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَ يُلدَّعَوْنَ إِلَى السَّبِجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾:

كأنّ هذه الآية ردِّ لزعم المكذّبين الباطل من أنّ الله سيسعدهم في الآخرة كما أسعدهم في الدنيا لو كان هناك بعث وحساب، فيردّ عليهم أنّ السعادة الأُخروية رهن عبادة الله تعالى وهؤلاء لم يسجدوا لله تعالى طيلة عمرهم فكيف يسعدون؟ وستظهر نتيجة تعنتهم في هذه الدنيا، في الآخرة، فإذا أمرناهم بالسجود لا يستطيعون.

وأمّا قوله: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ ﴾ فمعناه: يوم يشتد الأمر ويتفاقم، وهو كناية عن هول يوم القيامة وشدّة الأمر فيه دون أن يكون هناك ساق وكشف، وليس هذا أمراً بديعاً، حيث يقال للإنسان الشحيح: يده مغلولة، مع أنّه لا يد ولا غُلّ.

ومن كان له أدنى إلمام باللغة العربية يقف على أنّ هذه التراكيب تستعمل في الشدّة، ووجه ذلك أنّ المرء إذا عزم على المشي السريع يرفع ثيابه ويكشف عن ساقيه، ولذلك يقال للإنسان المجدّ: شمّر عن ساعد الجدّ. والمعنى يوم تبلغ أحوال الناس منتهى الشدّة والروع وهي أشدّ ساعات يوم القيامة.

سُئل ابن عباس عن قوله تعالى: ﴿ يُكُشَفُ عَنْ سَاقٍ ﴾ ؟ فقال: إذا خفي عليكم شيء في القرآن فابتغوه في الشعر، فإنّه ديوان العرب، أما سمعتم قول الشاعر:

#### وقامت الحرب بنا على ساق

وقال القتيبي: أصل هذا أنّ الرجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج إلى الجدّ فيه، يشمّر عن ساقه، فاستعير الكشف عن الساق في موضع الشدّة، وتفسير الآية: يوم يشتد الأمر كما يشتد ما يحتاج فيه إلى أن يكشف عن ساقه. (١)

#### حول رواية كشف الربّ عن ساقه

روى البخاري في صحيحه، عن أبي سعيد النبي الشي النبي الشيالة

١. مجمع البيان: ١٠٦/١٠.

يقول: «يكشف ربنا عن ساقه، فيسجد له كلّ مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا، رياءً وسمعةً فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً».(١)

وروى السيوطي في «الدر المنثور» عن عدّة من المحدّثين منهم الحاكم وصحّحه، والبيهقي، عن عبد الله بن مسعود عن النبي النبي قال قال: «يجمع الله الناس يوم القيامة، وينزل الله في الغمام فينادي مناد: يا أيّها الناس ألم ترضوا من ربّكم الذي خلقكم وصوّركم ورزقكم أن يُولِّي كلّ إنسان منكم ما كان يعبد في الدنيا ويتولّئ؟ أليس ذلك من ربكم عدلاً؟ قالوا: بلئ، قال: فينطلق كل إنسان منكم إلى ما كان يعبد في الدنيا، ويتمثّل لمن كان يعبد عزيراً شيطان عزير، حتى يمثل لهم الشجرة والعود والحجر، ويبقى أهل الإسلام جثوماً فيتمثّل لهم الربّ عزّ وجلّ، فيقول لهم: ما لكم لم تنطلقوا كما انطلق الناس؟ فيقولون: إنّ لنا ربّاً ما رأيناه بعد، فيقول: فيم تعرفون ربكم إن رأيتموه؟ قالوا: بيننا وبينه علامة إن رأيناه عرفناه، قال: وما هي؟ قال: ﴿يُكُشَفُ رَايتموه؟ قالوا: بيننا وبينه علامة إن رأيناه عرفناه، قال: وما هي؟ قال: ﴿يُكُشَفُ عند ذلك عن ساق فيخرّ كل من كان يسجد طائعاً ساجداً، ويبقئ قوم ظهورهم كصياصى البقر يريدون السجود فلا يستطيعون». (٢)

أقول: إنّ هذه الرواية مهما تعدّدت صورها وأسانيدها، لاتصحّ حتّى وإن نقلها أصحاب الصحاح في كتبهم (٣)، لأنّها تُثبتُ أنّ لله ساقاً فإذا كشف

١. صحيح البخاري: ١٢٠٠، برقم ٤٩١٩، تفسير سورة القلم. ٢ . الدر المنثور:٢٥٧/٨.

٣. روى مسلم بإسناده عن أبي سعيد الخدري: أن ناساً في زمن رسول الله تَلْمُؤْكُلُةُ قالوا: يارسول الله على نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله تَلْمُؤْكُلُةُ: نعم... (إلى أن قال): حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من برَّ وفاجر، أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها. قال: فما تنظرون؟ تتبعُ كلُ أُمة ما كانت تعبد. قالوا: يا ربنا فارقنا الناسَ في الدنيا أفقرَ ما كنا

عن ساقه خرّ الناس سجّداً، وهذا يستلزم أن يكون سبحانه جسماً، وأن يكون في حيّز خاص حتّى يُرى، وكلا الأمرين يخالفان الكتاب المجيد والعقل الحصيف، وقد قال سبحانه في محكم كتابه: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ (١)، وقال: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ﴾ (٢).

إنّ هذه الرواية وأمثالها من آفات مستسلمة أهل الكتاب، الذين روّجوا عقائدهم الباطلة بادّعاء أنّها أقوال النبي الشكالة، فأخذها عنهم السُللَج من المحدّثين، ثم أودعها من تأخّر عنهم من أصحاب المسانيد والصحاح في كتبهم، ثقةً منهم بأولئك المحدّثين، بزعم أنّها روايات صحيحة.

وقد بسطنا الكلام في رد هذا الافتراء في موسوعتنا «بحوث في الملل والنحل» وفي كتابنا «الحديث النبوي بين الرواية والدراية»، فراجع. (٣) قوله تعالى: ﴿وَ يُدْعَوْنَ إِلَى السَّجُودِ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ ﴾:

وذلك لاستقرار ملكة الاستكبار في سرائرهم وفي ذلك اليوم تبلى السرائر.

٤٣. ﴿خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَ قَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَ هُمْ سَالِمُونَ﴾:

اليهم ولم نصاحبهم، فيقول: أنا ربّكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، لا نشرك بالله شيئاً ـ مرتين أو للاتأ ـ حتى أن بعضهم ليكاد أن ينقلب، فيقول: هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون: نعم، فيُكشف عن ساق.... صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية، رقم ٣٤٣.

۱. الشورى:٧.

٣. بحوث في الملل والنحل: ٢٨٩/٢-٢٩٣؛ والحديث النبوي بين الرواية والدراية: ٣٧٠، صؤسسة الإمام الصادق المهجة الثانية. ١٤٣٠ هـ.

﴿ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ اللهِ اللهِ الذَلَة، ونسبة الخشوع إلى الأبصار لظهور أثره فيها قبل كل شيء، ﴿ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السَّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ﴾: من الآفات والعاهات، فلا يسجدون، فلذلك حصلت عندهم ملكة الاستكبار فسببت تكبرهم على الله في الدنيا والآخرة.

ثم إنّ الأشاعرة بدلاً عن الرجوع إلى العقل في امتناع التكليف بمالايطاق استدلوا بآيات توهموا أنها تدلّ على التكليف بما لا يطاق، منها هذه الآية: ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقِ وَ يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ ﴾.

وجه الاستدلال: أنّه إذا جاز تكليفهم في الآخرة بما لا يستطيعون، جاز ذلك في الدنيا.

يلاحظ عليه: أنّ الدعوة إلى السجود في ذلك اليوم ليست عن جدّ وإرادة حقيقية، بل الغاية من إنشاء البعث، إيجاد الحسرة في قلوب المشركين التاركين للسجود حال استطاعتهم منه في الدنيا. والآية بصدد بيان أنّهم في أوقات السلامة رفضوا الإطاعة والامتثال، وبعدما كُشف الغطاء عن أعينهم ورأوا العذاب همّوا بالطاعة والسجود ولكن أنّى لهم ذلك في الآخرة، فعلى هذا فقوله: ﴿ يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ ﴾ لا طلباً ولا تكليفاً عن جدّ، بل لزيادة الحسرة على تركهم السجود في الدنيا مع سلامتهم، كما يقول المعلم لتلميذه الذي يعلم. أنّه سيرسب في الامتحان، ادرش وطالع واسهر الليالي، لا عن جدّ، بل لإيجاد الحسرة في قلبه لأنّه أتلف وقته باللعب في أيام الدراسة.

٤٤. ﴿فَذَرْنِي وَ مَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ
 حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ ﴾:

الأية تؤذن بإعلان الحرب عليهم من الله عزّ وجلّ، وأنّه تعالى سيتولّىٰ بنفسه الانتقام من المكذّبين، ويريح النبي ﷺ والذي آمنوا معه منهم ومن شرّهم، فقوله: ﴿فَـذَرْني وَ مَـنْ يُكَـذُّبُ بِـهَذَا الْحَدِيثِ ﴾ بـمنزلة قول القائل لصديقه: لا تتدخّل واتركنى مع هؤلاء لأعاملهم بما يستحقّونه.

ثم يضيف سبحانه: ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ أي نمدّهم بالأموال والأولاد حتى إذا ركنوا إلى الدنيا وظنوا أنهم في حصن حصين أخذهم أخذ عزيز مقتدر، وسمّى سبحانه هذا الإمهال بالاستدراج، وذلك لأن الاستدراج عبارة عن استنزال الشيء من درجة إلى أُخرى في مثل السلّم، ثم شاع إطلاقه على المعاملة الحسنة للمسيء إلى وقت عقابه، ولذلك قال: ﴿مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾.

## <o.> ﴿ وَ أُمْلِى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴾:

وكأنَّ الآية تفسير للاستدراج، لأنَّ معنى أُملي أُمهل وأُوخَر، حيث يتصوّرون، واهمين، أنَّ الإمهال نعمة لهم لعدم وقوفهم على واقعه، وأنَّ ظاهره النعمة وباطنه الحسرة.

وإطلاق الكيد هنا من باب المشاكلة، فإنّ الكيد من صنع العاجز، والله هو القادر المطلق، وذلك لأنّ تعجيل الإحسان وتعقيبه بالإساءة أشبه بفعل الكائد.

# ٤٦. ﴿ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ﴾:

قوله تعالى: ﴿فَهُمْ ۚ في موضع الابتداء خبره ﴿مُثْقَلُونَ ﴾، وقوله: ﴿مِنْ مَغْرَمِ ﴾ متعلّق به، فكأنّه يقول: فهم مثقلون من مغرم. وقد مرّ أنّ ﴿مَغْرَمِ ﴾ ما يفرض على المرء أداؤه من ماله بغير عوض ولا جناية ، فالآية إضراب لغرض إبطال أمر آخر وكأنهم كانوا يدّعون أنّ الرسول الشيخيّ يسألهم أجراً على رسالته فامتنعوا من الإيمان لثقل غرامة المال على نفوسهم، فيقول: ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ ﴾ يا رسول الله ﴿أجراً ﴾ حسب زعمهم، فيكون المال الذي طلبته أشبه بغرامة ثقيلة عليهم. وحصيلة الآية إبطال الفرض أي طلب الأجر حتى يعتذروا بثقل الغرامة، لأنّ شعار الأنبياء من أوّلهم إلى آخرهم:

﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.(١) وقد تكرّر مضمون الآية في هذه السورة غير مرّة.

## ٤٧. ﴿أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴾:

أي هل عندهم بصحّة ما يدّعونه علم اختصّوا به لا يعلمه غيرهم، فهم يتوارثون ذلك العلم بالكتابة.

#### الأيات: الثامنة والأربعون إلى أخر السورة

﴿ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَ لاَ تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَ هُوَ مَكْظُومٌ \* لَوْلاَ أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنَبُذَ بِالْعَرَاءِ وَ هُو مَكْظُومٌ \* فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ \* وَ إِنْ يَكَادُ مَذْمُومٌ \* فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ \* وَ إِنْ يَكَادُ اللَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَا لَمَا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لِلْعَالَمِينَ ﴾.

١ . الشعراء:١٠٩.

#### المفردات

الحوت: السمك.

المكظوم: المملوء غيظاً. وقيل: المحبوس.

التدارك: من الدرّك وهو اللحاق.

العراء: الأرض العاربة من النبات.

النبذ: الطرح والترك.

ليزلقونك: زلق بمعنى زهق، يقال: زهقت نفسه، من الأسف على الشيء، قال تعالى: ﴿ وَتَزْهَقَ أَنَّفُسُهُمْ ﴾ (١) (٢)

وريما قيل: إنّ الزلق بمعنى الزلل، أي زلل الرجل من ملامسة الأرض من طين عليها أو دهن، كما في قوله: ﴿فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴾ (٣).

ولمّا كان الزلق يفضي إلى السقوط غالباً أطلق الزلق على السقوط، فمعنى ليزلقونك أي يسقطونك ويصرعونك. (٤)

#### التفسير

٤٨. ﴿ فَاصْبِرْ لِحُكْم رَبِّكَ وَ لاَ تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَ هُوَ مَكْظُومٌ ﴾:

لمًا فرغ سبحانه من إبطال مزاعم المشركين والأعذار التي تشبّثوا بها

۲. مجمع البيان: ١٠٩/١٠. ۱. التوبة: ٥٥ و ۸۵.

٣. الكهف: ١٠.

٤. التحرير والتنوير:١٠٠/١٩، ولاحظ: المفردات للراغب:٢١٥.

في تكذيب النبي المنافقة وعدم الإيمان برسالته، صار يبشره بالظفر مشروطا بصبره النبي أمام المكذبين، فإن الصبر مفتاح الفرج، بأن يقتدي بسائر الأنبياء أولي العزم كنوح وإبراهيم دون النبي يونس المنه حيث فقد العزم وجوزي بالدخول في بطن الحوت، قال: ﴿فَاصْبِرْ لِحُكُمْ رَبِّكَ ﴾ أي قضاء ربّك ﴿وَلاَ تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ ﴾ أي يونس بن متي الذي فقد العزم أمام تكذيب قومه وضجر منهم واستعجل عقابهم وإهلاكهم، وبذلك فقد العزم اللازم في طريق أداء الرسالة، فجوزي بالتقام الحوت له، وعند ذلك أصبح مكظوماً، منادياً وهو محبوس في بطنه بقوله: ﴿لاَ إِلَهَ إِلاَ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ (١)، ومعنى ذلك أن النبي المنقامة أمر بالاستقامة أمام تكذيب قومه والصبر على عنادهم وصدودهم عن الحق، وعدم تركهم إلّا أن يأذن الله.

## ٤٩. ﴿لَوْلاَ أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَ هُوَ مَذْمُومٌ ﴾:

ولعلَ المراد به ﴿نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ ﴾ أنّه سبحانه وفّقه للتسبيح في بطن الحوت، كما قال: ﴿فَلَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ \* لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَـوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ (٢)

ولولا هذه النعمة ﴿لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴾، ولكنّه في ظل هذه النعمة صار غير مذموم كما يقول:

#### ٥٠. ﴿فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾:

أي من جملة المطيعين لله، بل أكثر من ذلك حيث أرسل إلى هداية قومه، كما يقول: ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾. (٣)

# ٥١. ﴿ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴾:

عاد البيان القرآني إلى تكرار التهمة التي أُشير إليها في صدر السورة، وأنّهم يتّهمونه بالجنون شأن كلّ مصلح يخالف الفكر السائد في المجتمع، غير أنّ صدر هذه الآية يشير إلى أمر آخر، وهو أنّ الكافرين يكادون يزلقون النبيّ عَلَيْتُكُ بأبصارهم، وفي تفسير هذه الفقرة نظران:

الأوّل: عداء المكذّبين أمر لا ينقطع، ثم ينظرون إليك بعين ملؤها الغيظ والغضب، وكأنّهم يريدون صرعك وهلاكك.

قال الرازي: إنّهم من شدّة تحديقهم ونظرهم إليك شزراً بعيون العداوة والبغضاء، يكادون يزلون قدمك، من قولهم: نظر إليّ نظراً يكاد يصرعني، ويكاد يأكلني: أي لو أمكنه بنظره الصرع أو الأكل لفعله، وهذا معنى قوله: ﴿وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُرْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ ﴾. (١)

وعلى هذا، يكون ﴿لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ ﴾ تعبيراً عن شدّة عدائمهم، فيقال فلان ينظر إليّ كأنّه يريد أن يقتلني ويهلكني أو يأكلني.

الناني: يصيبونك بأعينهم، والآية إشارة إلى الإصابة بالعين، ويستشهدون على ذلك بما جاء في الخبر، أنّ أسماء بنت عميس قالت: يا رسول الله: إنّ بني جعفر تصيبهم العين أفأسترقي لهم؟ قال: «نعم، فلو كان شيئاً يسبق القدر لسبقته العين». (٢)

۱. تفسير الرازي:۱۰۰/۳

٢. مسند أحمد: ٦/ ٤٣٨؛ سنن الترمذي: ٣/ ٢٦٧ برقم ٢١٣٦؛ بحار الأنوار: ٩٢ / ١٣٢ ح ١٠.

#### الفات نظر

أنا لا أحوم حول مسألة الإصابة بالعين، إلَّا أنَّى أُلفت نظر القارئ إلى سنّة شائعة في بلدنا، وهي أنّك لا تكاد تدخل بيتاً إلّا وتجد هذه الآية قد كتبت على لوحة وعلَّقت في باب البيت أو في أوَّل مدخل له.

وقد شاع، في هذه الأيام، كتابة هذه الآية المباركة على البلاط وتثبيتها فه ق الباب.

وكأنّ صاحب البيت يفكّر أنّ من يدخل بيته ربما تؤثّر عينه في إلحاق الشرّ بالبيت أو أهله، فيدفع بهذه الآية شرّ العيون الحارّة.

وهذا حتّىٰ لو كان صحيحاً في الواقع فإنّه ينمّ عن سوء ظنّ من صاحب البيت بجيرانه وأهل بلده، وأنَّهم أصحاب عيون حارّة.

وأظن أنَّ شيوع هذا الأمر يعرب عن وجود تطيّر من بعض الداخلين إلى البيت، فالأولى الالتجاء إلى الله سبحانه حتى يدفع شرّ العيون الحارّة عن البت وأهله.

> وعلى كلِّ تقدير، فهذه شقشقة هدرت ثم قرّت. وفي الختام يرد سبحانه على المكذِّبين بقوله:

> > ٥٢. ﴿وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴾:

فليس القرآن كلام بشر فضلاً عن كونه كلام مجنون.

تم تفسير سورة القلم

#### سورة الحاقة

## بشِيْرَالِينَا الْحَرْا الْحَيْرَا

﴿الْحَاقَّةُ \* مَا الْحَاقَّةُ \* وَ مَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ \* كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ \* فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ \* وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بريح صَرْصَر عَاتِيَةٍ \* سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَانِيَةَ أَيَّام حُسُومًا فَتَرى الْفَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْل خَاوِيَةٍ \* فَهَلْ تَرِي لَهُمْ مِنْ بَافِيَةِ \* وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ \* فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً \* إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ \* لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أَذُنَّ وَاعِيَةٌ \* فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّور نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ \* وَ حُمِلَتِ الأَرْضُ وَالْهجبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً ۗ وَاحِدَةً \* فَيَوْمَئِذِ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ \* وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَـوْمَئِذِ وَاهِيَةٌ \* وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَـوْمَئِذِ ثَمَانِيَةٌ \* يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ \* فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ

بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَأُوا كِتَابِيه \* أنِّي ظَنَنْتُ إنِّي مُلاَقِ حِسَابِيه \* فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ \* فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ \* قُطُوفُهَا دَانِيةٌ \* كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِينًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأَيَّامِ الْخَالِيَةِ \* وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْنَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ \* وَلَمْ أَدْر مَا حِسَابِيَهْ \* يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ \* مَا أَغْنَىٰ عَنَّى مَالِيَهْ \* هَلَكَ عَنَّى سُلْطَانِيَهْ \* خُذُوهُ فَغُلُّوهُ \* ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ \* ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ \* إِنَّهُ كَانَ لاَ يُؤْمِنُ بِاللهِ الْعَظِيمِ \* وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِين \* فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُهُنَا حَمِيمٌ \* وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِين \* لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ \* فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ \* وَمَا لَا تُبْصِرُونَ \* إنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمٍ \* وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ قَلِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ \* وَلَا بِقَوْلِ كَاهِن قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ \* تَنْزيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ \* وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاويل \* لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِين \* ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ \* فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزينَ \* وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ \* وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ \* وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ \* وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ \* فَسَبِّحْ بِاسْم رَبِّكَ الْعَظِيم \*.

#### خصائص السورة

#### تسمية السورة

سُمّيت السورة في التفاسير بسورة «الحاقّة»، ورباما تُسمّى بسورة «الواعية» أخذاً من قوله: ﴿وَ تَعِيَهَا أُذُنّ وَاعِيَةٌ ﴾ وهو قول نادر، والمشهور هو الأوّل لوقوع الحاقّة في أوّل السورة.

#### عددأياتها ومحل نزولها

عدد أياتها اثنتين وخمسون آية، وهي مكّية بـالاتّفاق، تشـهد لذلك صياغتها ومضمونها.

#### أغراض السورة

يدور الكلام فيها حول محاور ثلاثة:

الأوّل: يذكر إجمالاً مصير الأمم الذين كذّبوا رسل الله وكذّبوا باليوم الآخر فأخذهم الله سبحانه أخذة رابية.

الثاني: يذكر أهوال يوم القيامة وانقسام الناس يـومئذ إلى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال واختلاف مصائرهم.

الثالث: يؤكّد على أنّ القرآن الكريم وحي إلهي وليس بقول شاعر ولا كاهن، وأنّ الرسول الذي ثبتت رسالته بالمعاجز الباهرة لو تـقوَّل عـلى الله بعض الأقاويل لما أمهله الله.

#### التفسير

#### الأيات: الأُولى إلى الثانية عشرة

﴿الْحَاقَةُ \* مَا الْحَاقَةُ \* وَ مَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَةُ \* كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَ عَادٌ بِالْقَارِعَةِ \* فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ \* وَ أَمَّا عَادٌ عَادٌ بِالْقَارِعَةِ \* فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ \* وَ أَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُوا بِربح صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ \* سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَ فَأَهْلِكُوا بِربح صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ \* سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ \* فَهَلْ تَرىٰ لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ \* وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَ مَنْ قَبْلَهُ وَ خَاوِيَةٍ \* فَهَلْ تَرىٰ لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ \* وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَ مَنْ قَبْلَهُ وَ الْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ \* فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً اللّهُ وَالِيّةَ \* إِنَّا لَمَا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ \* لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ وَلِيلَةً \* إِنَّا لَمَا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ \* لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ وَيَ الْجَارِيَةِ \* لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ وَيَ الْجَارِيَةِ \* لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ وَيَ الْجَارِيَةِ \* لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ وَيَا لَكُمْ وَيَ تَعِيبَهَا أَذُنُ وَاعِيَةٌ ﴾.

#### المفردات

الحاقة: على زنة «فاعل» من حقّ الشيء إذا ثبت وقوعه، والتاء في آخرها تاء المرّة، ولكن لمّا أُربد به المصدر قطع النظر عنها.

القارعة: من القرع بمعنى ضرب شيء على شيء، والمراد ما يقرع القلوب بأهواله.

الطاغية: طغىٰ أي تجاوز الحدّ، والطاغية هي الواقعة المجاوزة للحدّ في الشدّة.

صَرصَر: الريح الشديدة البرد.

عاتية: من العتو بمعنى الطغيان والابتعاد عن الطاعة.

حسوماً: المتوالية والمتتابعة، وريما يقال هو من الحسم بمعنى القطع أي قطعتْ دابرَهم.

صرعيٰ: جمع صريع وهو الملقى على الأرض ميّتاً. أعجاز: أصول النخل إذا قطعت للانتفاع بأعواده. الخاوية: الخالية التي لا شيء في جوفها.

المؤتفِكات: المَنقلبات، جمع مؤتفكة، مشتق من ائتفك، يقال: إئتفك البلد بأهله: انقلب، وهو كناية عن الخسف.

الرابية: من قوله: ربا، يربو: إذا زاد، والمراد هنا: الشدّة، فقوله: ﴿أَخْدَةً رَابِيَةً ﴾ كناية عن الأخذ بشدّة، كاستئصالهم وعدم إبقاء أحدٍ منهم.

واعية: الوعي: جعل الشيء في الوعاء، والمراد أخذ الأُذن ما سمعته وتقريره في النفس وحفظه، لتستفيد منه في المستقبل.

#### التفسير

#### ١ ـ ٣. ﴿الْحَاقَّةُ \* مَا الْحَاقَّةُ \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ \*:

الآية الأولى تخبر عن وقوع شيء وثبوته بالإجمال وعند ذلك يستعدُ السامع لأن يسأل المتكلّم: ماهي؟ ولذلك قيل : ﴿مَا الْحَاقَةُ ﴾، ولأجل تعظيم الشيء وإيجاد التهويل في ذهن المخاطب، يقول: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَةُ ﴾ أي

مَن الذي أفهمك وأدراك ما هي الحاقة؟

وعلى هذا فكلمة الحاقة الأولى مبتدأ، و «ما» الاستفهامية في قوله: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ﴾ مبتدأ ثان، خبره ﴿الْحَاقَّةُ ﴾ الثانية، ومجموع الجملة خبر للحاقة الأُوليٰ.

وظاهر الآية أنَّها تخبر عن أمر حقيقي واقع لا يشوبه شكَّ، وأمَّا ما هو المراد منه، فأغلب المفسّرين على أنّ المراد يوم القيامة، ولكن الظاهر أنّ المراد هو قصة تعذيب الجاحدين، المكذّبين برسالة الأنبياء السابقين بالقارعة.

والدليل على ذلك، ما ذكره الراغب في مفرداته حيث قال: كلّ موضع ذكر في القرآن ﴿وَمَا أَدْرَاكَ ﴾ فقد عقب ببيانه نبحو: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهُ \* نَارُ حَامِنَةُ ﴿ <sup>(١)</sup>.

و قوله: ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۞ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾ [٢] إلى أن يقول:وكلّ موضع يقول فيه:﴿وَمَا يُدْرِيكَ﴾ لم يعقبه بـ ذلك نـحو: ﴿وَمَـا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ﴾ (٣)، وقوله: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴾ (٤). (٥)

لمًا جاءت \_ هنا \_ بعد ثلاث آيات، قصة تعذيب الأمم السابقة كعاد وثمود وفرعون... فعلى هذا يكون المراد بالحاقَّة، هو الآية التالية ومابعدها.

١. القارعة: ١٠ ـ ١١.

٢. القدر: ٢ ـ ٣.

٣. عبس: ٣.

٤. الشوري: ١٧.

<sup>0.</sup> المفردات للراغب: ١٦٨، مادة «درى».

## ٤. ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَ عَادٌ بِالْقَارِعَةِ ﴾:

أي كذَّبوا بيوم القيامة، فإنَّ القارعة من أسماء يوم القيامة، يشهد عليه سورة «القارعة».

## ٥. ﴿فَأَمَّا تُمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ﴾:

والطاغية عنوان جامع يشمل الصيحة والرجفة والصاعقة، إذ عبر القرآن الكريم عن نوع العذاب الذي أصاب قوم ثمود بهذه التعابير الثلاثة، قال سبحانه: ﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ ﴾ (١)، وقال أيضاً: ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ ﴾ (٢)، وقال أيضاً: ﴿فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ ﴾ (٣)، فالظاهر أنّ العذاب الذي أهلكهم به كان صاعقة سماوية، وسائر التعابير وصف لها ولأثارها، لأن الصاعقة تقترن عادة بصوت مدوّي، وهو الصيحة، رافقه اهتزاز في الأرض وانهيار فيها، وهو الرجفة، أو يقصد بها ارتجاف قلوبهم وارتعاد فرائصهم من هول ذلك الصوت.

## ٦. ﴿ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيح صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴾:

أي بريح شديدة البرد عاصفة، متجاوزة الحدّ في هبوبها وبرودتها.

٧. ﴿ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَ تُمَانِيَةَ أَيَّام حُسُومًا فَتَرى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَةٍ ﴾:

۱. هو د: ۲۷.

٢. الأعراف: ٧٨.

٣. فصلت:١٧.

أي أنّ الله تعالى سلّط على عاد ريحاً لمدة سبع ليال وثمانية أيام متتالية، أو حاسمة وقاطعة لدابرهم، فترى أيّها المخاطب القوم على أثرها، جُثناً هامدة، ملقاة على الأرض كأنّها أصول نخل خالية الأجواف، متا كلة.

وفي لفظ «الخاوية»: تشبيه رائع يصوّر لنا ضخامة قاماتهم التي اقتلعت من الجذور، بالإضافة إلى خواء أبدانهم من الروح والعقول.

## ٨. ﴿ فَهَلْ تَرى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ﴾:

أي أهلكهم من أوّلهم إلى آخرهم باستئصال، وقد أشار إلى ذلك المعنى في آية أُخرى وقال: ﴿وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الأُولَى \*\* وَ تَمُودَ فَمَا أَبْقَى ﴾. (١) «والباقية» أما اسم فاعل والتاء في آخرها باعتبار أنّها وصف للنفس، أي من نفس باقية ويحتمل أن تكون مصدر والتاء للوحدة، كالحاقة بمعنى البقاء أي فهل ترى لهم من بقاء والأوّل أنسب.

#### ٩. ﴿ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَ مَنْ قَبْلَهُ وَ الْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ ﴾:

كانت الآية السابقة ناظرة للأقوام قبل بعثة النبي موسى الله وكان لقصة ثمود وعاد انتشار عند المشركين من أهل مكّة لأنّهما من العرب البائدة، وكانت ديارهما مجاورة لمكّة من الشمال والجنوب، وأمّا هذه الآية فناظرة إلى الأُمم الماضية كفرعون ومن قبله وقوم لوط، فما هو المراد ممّن قبله؟

لعلّ المراد قوم نوح وقوم إبراهيم، كما أنّ المراد من المؤتفكات قرى لوط، فالجامع بين هذه الطوائف وما قبلها تكذيب الأنبياء والرسل فيما جاءوا

١ . النجم: ٥٠ ـ ٥١.

به، ولذلك يقول سبحانه:

## ١٠. ﴿ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً ﴾:

أمّا فرعون فقد أُغرق هو وجنوده في البحر، كما قال ﴿فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ﴾ (١).

وأمًا قوم لوط فأهلكهم بمطر السَّوء كما قال: ﴿وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ التي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا ﴾ (٢).

غير أنّ وصفهم بالمؤتفكات يكشف عن أنّهم عُذِّبوا بالخسف أيضاً. ويشهد له قوله تعالى: ﴿فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِـجَارَةً مِـنْ سِجِّيلٍ﴾ (٣). وهذه الآية تكشف، أيضاً، عن ماهيّة مطر السَّوْء.

## ١١. ﴿إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ﴾:

الآية إشارة إلى طغيان الماء في عصر النبي نوح الله الذي ابتلع قومه الجاحدين إلا من ركب منهم من المؤمنين في الجارية (السفينة).

## ١٢. ﴿لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَ تَعِيَهَا أُذُنَّ وَاعِيَةً ﴾:

أي أنّ الغاية هي أنّ تكون عظة وعبرة للبشرية، يتذكّرون بها آلاء الله على عباده المؤمنين الذين انقادوا للحقّ، ويتفكّرون فيها ليدركوا عظيم قدرته سبحانه في إهلاك الجاحدين المصرّين على الظلم والعصيان. وهذه التذكرة لا ينتفع بها إلّا صاحب الأذن الواعية.

۱ . طه: ۷۸ . ۲ . الفرقان: ۵ .

٣. الحِجْر: ٧٤.

روي في «الدر المنثور» في قوله تعالى: ﴿حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ﴾ قال: السفينة، وفي قوله: ﴿لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً ﴾ أي تذكرون ما صنع بهم حيث عصوا نوحاً ﴿وَ تَعِيَهَا ﴾ يقول: وتحصيها ﴿أَذُنُ وَاعِيَةٌ ﴾ يقول: أُذن حافظة، يعني حديث السفينة.

وروي أيضاً: لمّا نزلت ﴿ وَ تَعِيَهَا أَذُنَّ وَاعِيَةٌ ﴾ قال رسول الله عَلَيْظَةَ: «سألت ربي أن يجعلها أُذن عليّ » قال مكحول: فكان عليّ الله عليّ يقول: «ما سمعت من رسول الله عَلَيْظَة شيئاً فنسيته».

وأخرج بإسناده عن بريدة قال: قال رسول الله الله الله الله الله أمرني أن أدنيك ولا أُقصيك، وأن أعلَمك وأن تعي، وحقّ لك أن تعي» فنزلت هذه الآية: ﴿وَ تَعِيَهَا أُذُن وَاعِيَةٌ ﴾.

وفي حديث آخر قال الشَّكَة: «يا عليّ إنَّ الله أمرني أن أدنيك وأُعلَمك لتعي» فأُنزلت هذه الآية: ﴿وَ تَعِيمَهَا أُذُن وَاعِيمَ» فأُنزلت هذه الآية: ﴿وَ تَعِيمَهَا أُذُن وَاعِيمَ» فأُنزلت

وروى الرازي هذه الروايات وأمثالها بألفاظ مشابهة. (٢)

الأيات: الثالثة عشرة إلى الرابعة والعشرين

﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصَّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ \* وَحُمِلَتِ الأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّنَا دَكَّةً وَاحِدَةً \* فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ \* وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ \* وَ الْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا

١. الدر المنثور:٢٦٧/٨.

۲. لاحظ: تفسير الرازي: ۱۰۷/۳۰.

وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ \* يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ \* فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَأُوا كِتَابِيهُ \* فَهُوَ فِي عِيشَةٍ اقْرَأُوا كِتَابِيهُ \* فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ \* فَهُو فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ \* فَهُو أَيْ عَالِيَةٍ \* قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ \* كُلُوا وَ اشْرَبُوا هَنِيئًا رَاضِيَةٍ \* فَي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ \* قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ \* كُلُوا وَ اشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ \*.

#### المفردات

النفخ: نفخ الربح في الشيء.

الصَّوْر: مثل قرْن ينفخ فيه، فيجعل الله ذلك سبباً لعود الصَّورِ والأرواحِ إلى أجسامها.

الدكّـة: الدكّ: حطَّ المرتفع بالبسط. ودكَّ الأرضَ: سـوَىٰ صـعودها وهبوطها.

واهية: الوَهيُ: شق في الأديم والثوب، وكلّ شيء استرخى رياطه فقد وهيئ. وربما يقال: وهيئ عظمه إذا تسامح وتساهل....

الأرجاء: النواحي واحدها رَجا، والتثنية رَجوان.

خافية: نفس خافية، أو فعلة خافية، فلا يخفي على الله شيء منهما.

هاؤم: اسم فعل أمر بمعنىٰ خذوا.

كتابيه: أصله كتابي، والهاء للسكت، ومثله: ﴿حِسَابِيَهْ﴾.

#### التفسير

هذا هو المحور الثاني من هذه السورة، حيث يتعرّض لذكر يـوم القيامة، وأنّ النظام السائد يوم القيامة غير النظام الموجود حالياً، فينحلّ النظام السائد و يرتفع، ويحل محلّه نظام آخر.

ثمَ إنّ لتحقّق النظام الثاني علائم ومحقّقات، واندكاك الأرض وانشقاق السماء من محقّقاته، وقد جاء في هذه السورة المباركة أُمور منها ما هو علامة ومنها ما يكون محقّقاً ليوم القيامة، وهي بالإجمال عبارة عن الأُمور التالية:

- ١. النفخ في الصور.
- ٢. دكّ الأرض والجبال وصيرورتهما قاعاً صفصفاً.
  - ٣. انشقاق السماء بعد صلابتها.
- ٤. تواجد الملائكة على أرجائها وأطرافها، والسماء مكان الملائكة...
  - ٥. رفع عرش الرب بثمانية منهم.

فعند ذلك تظهر السرائر، وتُعلم الضمائر فلا يخفى شيء، وإليك تفسير هذه الأمور حسب ما ذكرت في هذه السورة.

## ١٣. ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ﴾:

يظهر من بعض الآبات وقوع نفختين يوم القيامة، قال تعالى:

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَنْ فِي الأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ ثُمَّ تُفِخَ فِيهِ أُخْرى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴾ (١)، فهل هذه النفخة

المذكورة هنا هي الأُولى لإماتة من في السماوات والأرض، أو هي النفخة الثانية لإحيائهم؟ احتمالان. ولعلّ الظاهر هي الأولى منهما.

## ١٤. ﴿ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَ الْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ﴾:

وحمْل الأرض والجبال إحاطة القدرة بهما، (١) ثم تسويتهما بالدَّك، حتَىٰ تصيران أرضاً لا ارتفاع فيها ولا هبوط، كما قال تعالى: ﴿لاَ تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلاَ أَمْتًا ﴾ (٢).

#### ٥١. ﴿فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴾:

الجملة جواب لـ«إذا» في قوله: ﴿فَإِذَا نُفِخَ ﴾ أي تـحقّق مـا كـان مـتوقّعاً وقوعه، فعبّر بالماضي لكونه محقّق الوقوع.

والواقعة من أسماء يوم القيامة، قال تعالى: ﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴾ (٣).

## ١٦. ﴿ وَ انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةً ﴾:

أي انفصلت بعضها عن بعض، وزالت بأمر الله، تلك القوة التي تحافظ على تماسكها ﴿فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ﴾ أي شديدة الضعف لانتقاص بنيتها.

١٧. ﴿ وَ الْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَ يَحْمِلُ عَـرْشَ رَبِّكَ فَـوْقَهُمْ
 يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ ﴾:

١. الميزان في تفسير القرآن: ١٩ / ٣٩٧.

۲. طه: ۱۰۷.

٣. الواقعة: ١.

﴿وَالْمَلَكُ ﴾ اسم جنس أُريد به الملائكة، والمعنى أنّ الملائكة بعد اندكاك الأرض والجبال وانشقاق السماء ينتشرون هنا وهناك في أنحاء الفضاء.

إنّ العرش حسب اللغة هو السرير وبما أنّ الملوك يجلسون ويدبّرون ما فوقه ملكهم، ويُصدرون منه أحكامهم، صار العرش مظهر القدرة و السلطة وسبباً لأن يُكنّىٰ به عنهما، يقول الشاعر:

إذا ما بنو مروان ثُلَّت عروشهم وأودتْ كما أودتْ أياد وحِمْيرُ

ولا يريد الشاعر تهدُم العروش التي كانوا يجلسون عليها، بـل يـريد زوال ملكهم وسيطرتهم وانقطاع سلطتهم. ويقول الآخر:

إن يقتلوك فقد ثللتَ عروشهم بعتيبة ابن الحارث بن شهاب

والله سبحانه أخرج كلامه على المتعارف من كلام العرب، وعلى هذا ففي العرش هنا احتمالان:

١. وجود مقام مجرّد عن المادّة وآثارها، يدبّر منه ما في الكون: مادّية ومجرّده، وأمّا ما هي حقيقة ذلك المقام فهو من الأمور الغيبية.

7. إنّ العرش عبارة عن صفحة الوجود كلّه، فالعالم كلّه مادّيه ومجرّده عرش الله سبحانه وموضع حكومته فكان يدبّر قبل يوم القيامة عن طريق الملائكة المستعدّين لتنفيذ أوامره، والسنن التي سنّها الله سبحانه في عالم الطبيعة. وعندما يزول النظام السائد ريما يخطر ببال الإنسان، أنّه إذا زالت السماوات والأرض، فقد زلّ ملك الله سبحانه وعرشه ولا يبقى شيء يسيطر عليه.

ويجاب عن ذلك: بأنّ النظام القديم وإن زال إلّا أنّه سيأتي نظام آخر يتمثل بعرشه يوم القيامة، وأنّ القائمين بتدبير أُمور هذا العرش هم شمانية، وأمّا من هم الثمانية؟ فالوحى ساكت عن ذلك.

ثم إن الضمير في قوله: ﴿فوقهم﴾ يرجع إلى الملائكة لما تقدّم ذكرهم في قوله: ﴿وَ الْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا﴾ فالملائكة تحيط العالم من جميع جهاته فيكون المقصود كون عرشه فوقهم من حيث العلو المقامي.

وعلى ذلك فالعرش فوق الملائكة وحملة العرش هم أشخاص أعلى وأفضل من الملائكة، أو أنّهم ملائكة ولكنّهم أفضل من السابقين.

كلَ ذلك من الأُمور الغيبية التي يجب الإيمان بها تحقيقاً، لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ (١).

ثم إنّ المجسّمة والمشبهة استدلُوا بهذه الآية على أنّ الله عنر وجلّ يجلس على عرش، غافلين عن أنّ الجالس يكون جسماً مفتقراً إلى مكانٍ غيره، والخالق لا يفتقر إلى شيء.

وأيضاً يلزم أن يكون المكان قديماً ولا قديم إلّا الله سبحانه.

ثم إن هنا سؤالاً وهو: لماذا عبر الله سبحانه عن سلطته وتدبيره العالم بكلمة العرش؟ وللرازي إجابة عن هذا السؤال، قال: السبب في هذا الكلام هو أنّه تعالى خاطبهم بما يتعارفونه، فخلق لنفسه بيتاً يزورون، وليس أنّه يسكنه تعالى الله عنه، وجعل في ركن البيت حَجَراً هو يمينه في الأرض، إذ كان من شأنهم أن يعظموا رؤساءهم بتقبيل أيمانهم، وجعل على العباد حفظة

له لا لأنّ النسيان يجوز عليه سبحانه، لكن هذا هو المتعارف، فكذلك لمّا كان من شأن الملك إذا أراد محاسبة عماله جلس إليهم على سرير ووقف الأعوان حوله، أحضر الله يوم القيامة عرشاً وحضرت الملائكة وحفّت به، لا لأنّه يقعد عليه أو يحتاج إليه بل لمثل ما قلناه في البيت والطواف. (١)

وقال الراغب: سمّي مجلس السلطان عرشاً اعتباراً بعلوّه وكنّي به عن العزّ والسلطان والمملكة، قيل: فلان ثُلّ عرشه، ثم قال: قوله: ﴿رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ ﴾ (٢) هو إشارة إلى مملكته وسلطانه لا إلى مقرِّ له يتعالىٰ عن ذلك. (٣)

## ١٨. ﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لاَ تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ﴾:

بما أنَّ يوم القيامة يوم ظهور السرائر و بروز الضمائر، فتُعرض الخلائق على الله يومئذ لتوفية الحساب، فلا يخفيٰ هناك شيء من أي إنسان.

١٩ و ٢٠. ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَـيَقُولُ هَـاؤُمُ اقْـرَأُوا
 كِتَابِيَهْ \* إِنِّى ظَنَنْتُ أَنِّى مُلاَقٍ حِسَابِيَهْ ﴾:

بما أنّ يوم القيامة هو يوم الحساب والجزاء فالجزاء وفق صحيفة الأعمال.

ئمَ إنّ الفائزين في هذا السباق يُعطون كتبهم بأيمانهم تشريفاً و تجليلاً ليكون آية لنجاحهم وفوزهم، فإذا أخذ المؤمن كتابه يصبح مسروراً، ويبادر

١ . تفسير الرازي: ١٠٩/٣٠. وهو جميل لولا قوله: احضر الله يوم القيامة عرشاً.

خافر: ١٥. ٣. المفردات للراغب:٣٢٩ـ٣٣٩، مادة «عرش».

إلى إطلاع الآخرين بأنَّه من الفائزين، ويقول لهم: صحيفة أعمالي اقرأوها.

كَما يعقول سبحانه: ﴿فَامَا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ تَشريفاً و تَكريماً ﴿فَيَقُولُ ﴾ للآخرين، والسرور يملأ جوانحه: ﴿هَاؤُمُ اقْرَأُوا كِتَابِيَهْ ﴾.

﴿إِنِّي ظَنَنْتُ ﴾ وأيقنت في الدنيا ﴿أَنِّي مُلاَقٍ حِسَابِيَهْ ﴾ فكنت أعمل بما أصل به إلى هذه المثوبة.

ثم هذا الإنسان الذي أخذ صحيفة أعماله بيمينه، كأنّه استلم بطاقة السماح له بالدخول إلى الجنة، ولذلك يقول سبحانه:

٢١ ـ ٢٣. ﴿ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ \* فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ \* قُطُوفُهَا
 دَانِيَةٌ ﴾:

أي في عيشة يرضاها صاحبها، ولماذا لا يرضى، وهو ﴿فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴾ أي رفيعة القدر والمكان، ﴿قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴾ أي أنَّ ثمارها قريبة ممّن يتناولها؟ وعند ذاك يوافيهم الترحيب من الله سبحانه أو من ملائكته، فيقال لهم:

٢٤. ﴿ كُلُوا وَ اشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴾:
 أي بما قدّمتم من الأعمال الصالحة عبر حياتكم.

الأيات: الخامسة والعشرون إلى السابعة والثلاثين

﴿ وَ أَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْنَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهُ \* وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ \* يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ \* مَا أَغْنَىٰ عَنّي وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ \* يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ \* مَا أَغْنَىٰ عَنّي مَا أَغْنَىٰ عَنْي مَا أَعْنَىٰ مَا أَنْ مَا مَا أَنْ مَا مَا أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُا أَنْ مَا أَنْ مَا أَنْ مَا أَنْ مَا أَنْ مِا أَنْ مَا أَا أَنْ مَا أَنْ مَا أَنْ مَا أَنْ مَا أَنْ مَا أَنْ مَا أَنْ مَال

صَلُّوهُ \* ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ \* إِنَّهُ كَسَانَ لاَ يُسَوُّمُن عِلَى طَعَامِ كَسَانَ لاَ يُسوُّمُن عِلَى طَعَامِ الْعَظِيمِ \* وَ لاَ يَسحُضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ \* فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِيمٌ \* وَ لاَ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ \* لاَ يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ \*.

#### المفردات

القاضية: الفاصلة بالإماتة، يقال: قضى فلان إذا مات، و منه قوله سبحانه: ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ﴾ (١).

غُلُوه: شُدُّوه بالغُلِّ، وهو القَيد الذي يجمع اليدين إلى العنق.

صَلُوه: من التصلية، ومنه الاصطلاء وهو الدخول في النار أو الاحتراق بها.

الجحيم: النار العظيمة.

السلسلة: حَلَق منتظمة تتَّصل كلِّ واحدة منها بالأُخرى.

ذُرْعها: الذرع في اللغة التقدير بالذراع، يقال: ذرّع الثوب: يذرعه ذرعاً إذا قدّره بذراعه.

غِسلين: ما يسيل من أبدان أهل النار من قَيح وصَديد. الخاطئون: جمع خاطئ، وهو الذي يتعمّد الذنب.

١. الأحزاب: ٢٣.

#### التفسير

لمًا سبق بيان حال المؤمنين وأنهم يأخذون صحائف أعمالهم بأيمانهم وبدخول الجنة بترحيب وتكريم، حان بيان مصير الكافرين والطغاة والعصاة من الناس، الذين كانوا لا يقيمون لأوامره تعالى وزناً و قيمة وينكرون البعث والجزاء، فإذا قام الناس لرب العالمين سيشاهدون ما كانوا ينكرون ويندمون ولن ينفعهم الندم، كما يقول سبحانه:

٢٥. ﴿وَ أَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَـبْتَني لَـمْ أُوتَ
 كِتَابِيَهُ ﴾:

وما جاء في هذه الفقرة على ضدّ ما مرّ في بيان حال المؤمنين وقولهم، أعنى قوله تعالى:﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَأُواكِتَابِيَهْ﴾.

فالمؤمن يدعو الآخرين إلى قراءة كتابه؛ سروراً وافتخاراً بما كُتب فيه من أعمال صالحة، والكافر يتمنّىٰ أن لا يكون ممّن أُوتي كتابه؛ تحسُّراً على ما استُنسخ فيه من أعمال أثيمة.

## ٢٦. ﴿ وَ لَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ ﴾:

وهو يقابل قوله في حقّ المؤمن: ﴿إِنِّسِ ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاَقٍ حِسَابِيَهُ ﴾، فالمؤمن من كان متيقَناً بالحساب والكافر من كان جاحداً له، و على هذا فيكون معنى قوله: ﴿وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ ﴾ أي كنت مكذّباً بالحساب.

٢٧. ﴿ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ﴾:

الضمير في ﴿لَيْتَهَا﴾ يرجع إلى شيء معلوم من السياق، وهو الحالة التي كانت تسوده يوم القيامة، ومعنى الآية أي: ليت هذه الحالة حالة الموت، كما يقول سبحانه: ﴿وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا﴾. (١)

## ٢٨. ﴿مَا أَغْنى عَنى مَالِيَهُ ﴾:

وهنا يلفّه اليأس، وتأكل قلبّه الحسرة، وهو يرى أنَّ ذلك المال، الذي حرص، بكلّ الوسائل، على جمعه وتكديسه، وشحّ به على مستحقّيه، واستغرق كلّ وقته وتفكيره حتى أنساه الموت، والتأهّب لِما بعده.. أنْ ذلك المال لا يجديه نفعاً في هذا الموقف، ولم يدفع عنه الحساب ولا العذاب.

### ٢٩. ﴿هَلَكَ عَنى سُلْطَانِيَهُ ﴾:

أي ذهب ملكي و تسلّطي على الناس وسطوتي بهم، وبقيت صاغراً ذلك.

ولمّا سبق ذكر مصير السعداء بقوله: ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴾ ناسب أن يذكر مصير الأشقياء ويقول:

٣٠ ـ ٣٢. ﴿ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ \* ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ \* ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴾:

وما ذكر في هذه الآيات يقابل تماماً ما سبق في حقّ السعداء.

فعندما يُعطىٰ هذا الشقيّ صحيفة أعماله بشماله، يكون ذلك أمارة على

أنّ صاحبها من أهل النار، ولذلك يجيء الأمر الإلهي لخزنة جهنم ﴿خُدُوهُ قَعُلُوهُ \* ثُمّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ \*. خذوا هذا الجاحد العاصي، فأوثقوه بالغُلّ، وقد قدّم المفعول (الجحيم) على الفعل لبيان الحصر، أي لا تصلوه إلّا الجحيم، ولا يُكتفىٰ بذلك، بل يؤمر بأن يجعلوه في قيد طوله سبعون ذراعاً كما يقول: ﴿فِي سِلْسِلّةٍ ذَرْعُهَا ﴾ أي مقدارها ﴿سَبْعُونَ ذِرَاعًا ﴾، فهل الغرض التقدير بهذا المقدار، فلا تكون أقصر ولا أطول من ذلك أو أنّ الغرض وصف السلسلة بالطول، نظير قوله سبحانه: ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ للسلسلة بالطول، نظير قوله سبحانه: ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ ليغفر واحداً وسبعين يغفر لهم.

ثم إنّ المراد من قوله: ﴿فَاسْلُكُوهُ اللهُ السلسلة حول جسده فلا يقدر على الحركة.

هذا هو مصير الكافر، وهناك يُطرح سؤال: لماذا يؤخذ بهذا العذاب الشديد؟ فيقول سبحانه إجابة عن هذا السؤال:

٣٣ و ٣٤. ﴿إِنَّهُ كَانَ لاَ يُؤْمِنُ بِاللهِ الْعَظِيمِ \* وَ لاَ يَحُضُّ عَلَى طَعَام الْمِسْكِينِ \*:

فكان على فساد في مجالَيْ: العقيدة والعمل، أمّا في مجال العقيدة فكان لا يصدِّق بوحدانية الله، ولا يقرّ بوجود المنعم الذي أغرقه في النعم، وأمّا في مجال العمل فكان \_ لقساوة قلبه، وتكذيبه بيوم الجزاء \_لا يحتَّ على البذل والعطاء ولا يكترث لما يعانيه المسكين من ألم الجوع والحرمان، وكأنّ

حرمان المساكين جرم عظيم بعد الكفر بالله تعالى، فمثل هذا يصبح كالتالي:

## ٣٥. ﴿فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِيمٌ ﴾:

لأنّ الحميم بين كونه مؤمناً وكونه كافراً، أمّا الأوّل فلا صلة له به، وأمّا الكافر فهو مشغول بنفسه، ويفكر في مصيره، ولا يلتفت إلى غيره، ولذلك يقول سبحانه: ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيم وَ لاَ شَفِيع يُطَاعُ ﴾. (١)

بقي الكلام فيما يأكل الخاطئون، حيث إنّهم أحياء والحيّ لا يستغني عن الأكل الذي يقيم حياته، فلو كان طعام المؤمنين هو ثمار الجنة، فطعام الآخرين هو ما في قوله تعالى:

## ٣٦ و ٣٧. ﴿ وَ لاَ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ \* لاَ يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ﴾:

فلو كان المؤمن يأكل من فواكه الجنة ويشرب شرابها، فالكافر يأكل من القيح والصديد، وقد عرفت معنى غسلين، فكأنّ هذا الشيء المائع أصبح طعاماً لهم ﴿ لاَ يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ﴾ أي الآثمون، المرتكبون للخطايا عن عمد.

#### الأيات: الثامنة والثلاثون إلى أخر السورة

﴿ فَلاَ أَقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ \* وَ مَا لاَ تُبْصِرُونَ \* إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ \* وَ مَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَا تُوْمِنُونَ \* وَ لاَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ \* وَ لاَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ \* تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ \* وَ لَـوْ

تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ \* لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ \* ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ \* وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ \* وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلمُتَقِينَ \* وَإِنَّهُ لَحَسْرَةً عَلَى لِلمُتَقِينَ \* وَإِنَّهُ لَحَسْرَةً عَلَى الْكَافِرِينَ \* وَإِنَّهُ لَحَسْرَةً عَلَى الْكَافِرِينَ \* وَإِنَّهُ لَحَسُرَةً عَلَى الْكَافِرِينَ \* وَإِنَّهُ لَحَسُرَةً عَلَى الْكَافِرِينَ \* وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ \* فَسَبِّحْ بِاسْم رَبِّكَ الْعَظِيمِ \*.

#### المفردات

كاهن: كهن: هو الذي يخبر بالأخبار الماضية الخفيّة بضرب من الظنّ، وأمّا العرّاف فهو الذي يخبر بالأخبار المستقبلة على نحو ذلك.(١)

اليمين: أصله الجارحة، ويكنّى به عن القوّة لأنّ اليمين أقوى عملاً من الشمال.

الوتين: عرق في القلب يجري منه الدم إلى العروق كلّها ويسمّى النياط، وهو الذي يسقي الجسد بالدم.

حاجزين: الحجز الدفع والحيلولة.

#### التفسير

هذا هو المحور الثالث من هذه السورة حيث يصف القرآن بأنّه تنزيل من رب العالمين وليس للرسول أيّ تصرّف فيه، فيبدأ ذلك بالقسم بما يُبصر وما لا يُبصر، والقرآن الكريم يقسّم الموجودات إلى غيب وشهادة، وقد تكرر قوله سبحانه: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ﴾ (٢) في القرآن الكريم فما يبصره الإنسان

<sup>1.</sup> المفردات للراغب: ٣٣٢، مادة «كهن».

فهو من المقولة الثانية، وما لا يبصره فمن الأولى.

فالله سبحانه يُقسِم بعامة الموجودات وراء نفسه، ويقول:

## ٣٨ و ٣٩. ﴿فَلاَ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ \* وَ مَا لاَ تُبْصِرُونَ \*:

وهو أوسع قسم في القرآن الكريم، فإنّ سائر الأقسام تتعلّق بموجود خاص كالشمس، والقمر، والفجر، والضحى، وأمّا الآية فهي إقسام بكلّ المخلوقات ما يُرى وما لا يُرى. ولأجل الوقوف على عظمة الخالق وعظمة قرآنه، لا بأس أن نذكر شيئاً عن بعض ما لا يُرى من الكائنات الحيّة، وهي البكتيريا، حيث يتراوح قطر معظمها بين (٣٠,٠٠٠) ميكرون (الميكرون الواحد يساوي ٢٠,٠٠ مليمتر) وهي تُرى فقط من خلال المجهر. وتوجد البكتيريا في كلّ مكان تقريباً. وهناك آلاف الأنواع من البكتيريا معظمها غير ضار بالإنسان. ويعيش عدد كبير من البكتيريا داخل جسم الإنسان، كثير منها نافع، حيث يساعد بعضها على الهضم والقضاء على الكائنات الحيّة الضارّة، كما تفرز البكتيريا الموجودة في الأمعاء بعض الفيتامينات الضوورية للجسم. (١)

هذا وقد حلف سبحانه بالموجودات كلّها لردّ مزعمة الكافرين حيث يتصوّرون أنّ القرآن شعر بديع، ونحن وإن لم نستطع أن نباريه ولكنّه لا يخرج عن كونه شعراً بديعاً يأخذ القلوب، أو أنّه قول كاهن، فالكاهن إمّا نفس النبي، أو شخص آخر يخبر النبي، والله سبحانه ردّاً لهذه المزاعم يقول:

١. الموسوعة العربية العالمية: ٥٠ / ٢٥.

# ٤٠ ـ ٤٢. ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿ وَ مَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ ﴾: مَا تُؤْمِنُونَ ﴿ وَ لاَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ ﴾:

فالتأكيد على الرسالة لغاية إفهام أنّ القرآن ليس من صياغته وإنّما هو مسؤول عن إبلاغه.

وأمّا الصلة بين المقسم به \_ أعني: ما تبصرون وما لا تبصرون \_ والمقسم عليه \_ أعني قوله: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمٍ ﴾ \_ فهي أنّ المقسم به مركّب من أمرين: مشهود وغير مشهود، ورسالة الرسوّل وَ الله الله المعان : وجه إلى عالم الغيب يأخذ الوحي عنه، ووجه إلى عالم الشهادة يبلّغ الوحي إلى الناس.

وفي الآية دليل على وجود الصلة بين عالم الشهود والغيب، وكأنّ العالم كالسلسلة تتصل حلقاتها بعضها ببعض، أو أشبه بموجود هرمي يأتي الفيض من رأس الهرم إلى القاعدة.

فليس الذكر الحكيم قول شاعر ولا قول كاهن وإنَّما هو:

#### ٤٣. ﴿ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾:

وفي نسبة التنزيل إلى ربّ العالمين إشارة إلى أنّ الدعوة المحمدية رسالة عالمية حيث نزلت من ربّ العالمين إلى نبيّه لينذر العالمين.

وفي التأكيد على الربّ دون سائر الصفات إشارة إلى أنّ الربّ يحقّق كمال المربوب، فربُّ الضيعة أو ربُّ البستان يسعىٰ لتحقيق الكمال في ضيعته، فالرسول من رب العالمين يسعى أيضاً لتحقيق الكمال عند المرسل إليهم.

ويظهر من بعض الآيات أنّ المشركين كانوا يؤكّدون على أن يتّخذ النبي النبي الشُّولَةُ موقفاً سلمياً منهم وذلك بإيجاد تغيير في منهجه ورسالته، كما يحكى عنه قوله سبحانه: ﴿قَالَ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءَنَا اثْتِ بِقُرْآنِ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ﴾ ولكنّ رسول الله تَلْمُنْتُكُ رفض اقتراحهم بأمر من الله سبحانه وقال:﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ ﴾ (١).

ويشهد لذلك، ما ذكره ابن الأثير في ترجمة تميم بن جراشة أنّه قال: قدمت على النبي الله على في وفد ثقيف فأسلمنا وسألناه أن يكتب لنا كتاباً فيه شروط فقال: اكتبوا ما بدا لكم ثم آتونى به، فسألناه في كتابه أن يحلُّ لنا الربا والزنا، فأبى عليٌّ رضى الله عنه أن يكتب لنا فسألناه خالد بـن سـعيد بـن العاص فقال له عليٌّ: تدري ما تكتب؟ قال: أكتب ما قالوا، ورسول الله عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ إلى الربا قال: ضع يدي عليها في الكتاب فوضع يده فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَ ذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ (٢) (الآية) ثمّ محاها وألقيت علينا السكينة فما راجعناه، فلمّا بلغ الزنا وضع يده عليها(وقال)﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّني إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً﴾(٣)(الآية) ثم محاه وأمر بكتابنا أن ينسخ لنا. أخرجه أبو موسى.(٤)

ولأجل هذه المزعمة يقول سبحانه بصورة قاطعة أنّه يستحيل على 

۱. يونس:۱۵.

٢. البقرة: ٢٧٨.

٣. الاسراء: ٣٢.

٤. أُسد الغابة: ٢١٦/١.

محالاً أنّه زاد أو نقص فسيقضىٰ عليه بالموت وليس ثمّة أحد يحول بيننا وبين تنفيذ إرادتنا، كما قال تعالى:

# ٤٤ و ٥٥. ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ \* لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ \*:

أي لو اختلق ما لم نقله وأتى به من عند نفسه ﴿ لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيمِينِ ﴾ أي أخذناه بالقوة والقدرة.

### ٤٦. ﴿ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴾:

أي لقطعنا منه وتينه، ولا يمنع من عملنا هذا أحد منكم، كما يقول:

#### ٤٧. ﴿فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴾:

وبما أنَّ المشركين كانوا يؤكّدون على ذلك، فاقتضى المقام التأكيد على دفع زعمهم واقتراحهم.

وهناك سؤال: وهو أنّ ظاهر الآية أنّ النبي الأكرم اللَّيَّة على فرض المحال لو كذب ونسب إلى الله سبحانه ما لم يؤمر به، لوافاه الجزاء بالأخذ بالقدرة ثم قطع نياط القلب المنتهى إلى الموت.

هذا من جانب، ومن جانب آخر فإنّ أصحاب الدعاوى الباطلة والنبوات الكاذبة يستدلون بهذه الآية على صحّة ادّعاءاتهم، قائلين بأنّا لو كنّا كاذبين لوجب على الله سبحانه أن يعاقبنا ويهلكنا، فكوننا سالمين في حياتنا، فهذا يدلّ على صدقنا وصحّة أقوالنا.

والجواب: أنّ الدليل خاص والادّعاء عام، فإنّ مقتضى الآية هو الأخذ باليمين بالنسبة إلى الرسول ولمن فُرض كونه مثله أعني من ثبتت رسالته بالآيات والمعجزات الباهرة، ففي مثل هذا المورد أو الموارد يجب على الله أن يأخذه باليمين لصيانة عقول الناس عن الضلال، لأنّ إعطاء المعجزة لمن ابتلى بالكذب دون أخذه باليمين على خلاف قاعدة اللطف.

وأمًا من كذب وادّعى النبوة وهو فارغ عن الدليل ومجرد عن أي معجزة باهرة، فليس على الله سبحانه أن يأخذه باليمين، لأنّ مثل هذا لا يُسبّب ضلال الناس إلّا لمن قصَّر في التحقيق وتبيُّن الحال، فمثله خارج عن ضابطة اللطف الواجب على الله سبحانه.

ثم إن القرآن الكريم نور يهتدي به من فتح عينيه، ولا يستفيد منه من غض بصره، فمن اتّقىٰ وصان نفسه عن الهوى يصبح القرآن تذكرة له، كما يقول:

#### ٤٨. ﴿ وَ إِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴾:

وأمّا من تجرّد عن مثل هذه الصيانة وصار الهوى والهوس حاكماً عليه يصبح مكذّباً، كما يقول:

## ٤٩. ﴿ وَ إِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ ﴾:

وسوف يرى أثر تكذيبه يوم تُبلى السرائر، ويتجلّى تكذيبه في الدنيا حسرة في الآخرة:

#### ٥٠. ﴿ وَ إِنَّهُ لَحَسْرَةً عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾:

وفي الختام: القرآن هو الحقّ الثابت واليقين الذي لا شبهة فيه، ومثل ذلك يصدق عليه قوله:

## ٥١. ﴿ وَ إِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ﴾:

وكيف لا يكون حقاً، وقد مضىٰ على نزوله أكثر من أربعة عشر قرناً، ولم يثبت أنّ واحداً من البشر استطاع أن يجد خللاً في كلماته وجمله، ولا تناقضاً بين مفاهيمه ومضامينه، ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَـوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا﴾ (١)، كما لم يستطع أحدٌ من البشر مع بلوغهم قمة الحضارة لن يباريه ولو بسورة واحدة.

## ٥٢. ﴿فَسَبِّحْ بِاسْم رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴾:

ونزِّهُه عمَّا لا يليق به، والذي منه إعطاء المعجزة للمتنبِّئ الكاذب.

ثَمَ إِنَّ هَاتِينِ الآيتِينِ قد جاء ما يشبههما في آخر سورة الواقعة، قال تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ \* فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿(٢)، باختلاف يسير، فالموجود في المقام ﴿وإنّهُ ﴾ وفي سورة الواقعة: ﴿إِنَّ هَذَا ﴾.

\*\*\*

#### تمَ تفسير سورة الحاقّة

١. النساء: ٨٢.

٢. الواقعة: ٩٥ و ٩٦.

#### سورة المعارج

## بشِيْرَالِهُ الْحَجْزَالِجَيْزَع

﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابِ وَاقِع \* لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ \* مِنَ اللهِ ذِي الْمَعَارِج \* تَعْرُجُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَنْفَ سَنَةِ \* فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلاً \* إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا \* وَنَرَاهُ قَرِيبًا \* يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ \* وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ \* وَلَا يَسْـأَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً \* يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَاب يَوْمِئِذِ بَنِيهِ \* وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ \* وَفَصِيلَتِهِ التي تُؤْويهِ \* وَمَنْ فِي الأرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ \* كَلَّا إِنَّهَا لَظَيٰ \* نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ \* تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ \* وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ \* إِنَّ الإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا \* إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا \* وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا \* إِلَّا الْمُصَلِّينَ \* اَلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ دَائِمُونَ \* وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَمَّقٌ مَعْلُومٌ \* لِلسَّائِل وَالْمحْرُوم \* وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْم الدِّين \* وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابٍ

رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ \* إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُون \* وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ \* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ \* فَمَن ابْتَغَيٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ \* وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهمْ وَعَهْدِهِمْ رَاغُونَ \* وَالَّذِينَ هُمَ مْ بشَهَادَاتِهمْ قَائِمُونَ \* وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ \* أُولَئِكَ فِي جَنَّاتِ مُكْرَمُونَ \* فَمَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ \* عَن الْيَمِين وَعَن الشِّمَالِ عِزِينَ \* أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيم \* كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ \* فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِق وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ \* عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ \* فَذَرْهُمْ يَسْخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَنَّى يُلاَقُوا يَوْمَهُمُ الذِي يُوعَدُونَ \* يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُب يُوفِضُونَ \* خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴾.

#### خصائص السورة

#### تسمية السورة

سُمِّيت في التفاسير بسورة «المعارج»، وذكر السيوطي في «الإتقان» أنها تُسمِّى بسورة ﴿سَأَلَ سَائل ﴾، ولكلَّ وربما تُسمِّى بسورة ﴿سَأَلَ سَائل ﴾، ولكلَّ وجه مأخوذ من الألفاظ الواردة في صدر السورة.

#### عدد أياتها ومحل نزولها

عدد آيات السورة أربع وأربعون آية، وعدّها أهل الشام ثلاثاً وأربعين.<sup>(٢)</sup>

وأمّا محل نزولها فربما يُدّعيٰ وجود الاتّفاق على أنّها مكّية، ولعلُ صياغتها وبعض مضامينها يشهدان على أنّها مكّية، ولكنّ الظاهر أنّ الآيات الواردة من قوله: ﴿إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴾ إلى قوله: ﴿فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ ﴾ كلّها مدنية، فإنّ المضامين تشهد على كونها كذلك، حيث تحثُّ على استمرار المؤمن على صلاته وأداء الحق المعلوم في أمواله والمراد به الزكاة، ثمّ تؤكّد على حفظ الفروج ورعاية الأمانة والعهد والمحافظة على الصلوات، فكل ذلك يناسب بيئة المدينة المنوّرة.

أضف إلى ذلك: أنّ ما ورد في كتب التفسير والحديث، الشيعية منها

١. الإنقان للسيوطي: ١ / ١٧٦.

۲. مجمع البيان: ۱۲۷/۱.

والسنّية من أنّ قوله سبحانه: ﴿ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴾ نزل فيمن أنكر تنصيب علي الله يوم الغدير للإمامة والخلافة، ويترتّب عليه كون هذه الآية مدنية أيضاً.

روى المحدّثون والمفسّرون أنّه لمّا بلّغ رسول الله الله على عدير خمّ ما بلّغ، وشاع ذلك في البلاد أتى جابر بن النضر بن الحارث بن كلدة العبدري، قال:

يا محمّد أمرتنا من الله أنّا نشهد أن لا إله إلّا الله، وأنّك رسول الله، وبالصلاة، والصوم، والحجّ، والزكاة، فقبلنا منك، ثم لم ترض بـذلك حتى رفعتَ بضَبع ابن عمّك ففضّلته علينا، وقلت:من كنتُ مولاه فعليٌّ مولاه، فهذا شيء منك، أم من الله؟ فقال رسول الله: «والذي لا إله إلّا هو إنّ هذا من الله».

فولَى جابر يريد راحلته، وهو يقول: اللّهم إن كان ما يقول محمدٌ حقّاً فأمطر علينا حجارة من السماء، أو ائتنا بعذاب أليم.

فما وصل إليها حتى رماه الله بحجر، فسقط على هامته، وخرج من دبره، وقتله، وأنزل الله تعالى:﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابِ وَاقِعِ﴾الآية.

رواه بهذا اللفظ، الحافظ أبو عبيد القاسم بن سلّام الهرويّ (المتوفّى ٢٢٤هـ) في تفسيره «غريب القرآن» (١).

١. الغدير: ١/ ٤٦٠، نقلاً عن «غريب القرآن» للحافظ الهروى: ٨٦.

البلاد، فقدم على رسول الله على الله الله الله النعمان بن الحارث الفهري، فقال: آمرتنا عن الله... إلخ. (١)

ورواه الشيخ الطبرسي عن السيد أبي الحمد، عن الحسكاني، بالإسناد المتقدّم. (٢)

هذا، وقد نقله العلامة الأميني في غديره عن تسعة وعشرين محدّثاً ومفسّراً، فمن أراد التفصيل فليرجع إليه.<sup>(٣)</sup>

ثم إنّ ممّا يقضى منه العجب أنّ السائل مكان أن يقول: «اللهمّ إن كان هذا هو الحق من عندك» فوفقنا للأخذ به، وطاعة الرسول وَ اللَّهُ قال بدل ذلك: ﴿فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاء ﴾ وهذا يدلّ على عناد السائل وتعصبه، أو مكان أن يسأل الله عذاباً للكاذب ويقول إن كان كاذباً فأمطر عليه حجارة، قال: اللهمّ إن كان هذا هو الحقّ فأمطر علينا حجارة من عندك.

كلّ ذلك يعرب عن وجود العناد في نفوس الكثير ممّن أسلم وآمن، فكان إيمانهم مجرّداً عن التسليم، مع أنّ الإيمان الحقيقي لا ينفك عن التسليم، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَللًا مُبينًا ﴾ (٤)

١. مجمع البيان: ١٣٠/١٠.

٢. شواهد التنزيل: ٢ / ٢٨١، رقم ١٠٣٠. ورواه من طريقين عن عبدالرحمن بن الحسن الأسدي،
 عن إبراهيم بن الحسين الكساني (ابن ديزيل) بإسناده إلى حذيفة بن اليمان (رقم ١٠٣٣)، ورواه من طريق فرات بن إبراهيم الكوفي بإسناده إلى أبي هريرة (رقم ١٠٣٤).

٣. الغدير: ١/٠٦٠ ٤٧١.

٤. الأحزاب: ٣٦.

وقال أيضاً: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾. (١)

بقي هنا سؤال وهو أنّ ظاهر الحديث أنّ العذاب جاء وأهلك هذا السائل مع أنّه سبحانه يذكر في بعض الآيات أنّ الله لا يعذّب الناس مادام النبي الشّيَّة فيهم، ويقول: ﴿وَإِذْ قَالُوا اللهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ \* وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾. (٢)

والجواب: أنّ مورد هاتين الآيتين هو العذاب الجماعي بشهادة صيغة الجمع في قوله: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ اللجمع في قوله: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ﴾ وأمّا المقام فالسائل كان واحداً فتعذيبه لا ينافي كون وجود النبي المُنْتُكَةُ مانعاً من نزول العذاب عليه.

وريما يقال بأنّه لو كان سبب النزول أمراً صحيحاً لانتشرت قصته كقصة أصحاب الفيل.

والجواب عن الاعتراض واضح، إذ ثمّة فرق بين هذه القصة، وبين قصة الفيل التي هلك فيها جيش جرار كان في مقدّمته الفيل، فمثل هذه الواقعة لا يندثر خبرها، بل تتداولها الألسن قرناً بعد قرن، وأين هذا من هلاك شخص واحد في مكان محدود.

ثم إنّ رواية قصة السائل، تخالف واقع التاريخ الذي صاغته ـ بشكل عام ـ السياسة والقوة بعد حادثة السقيفة التي سُلب فيها حقّ علمي الله في

١. الحجرات:١٥.

٢. الأنفال:٣٢ ٣٣.

خلافة الرسول عَلَيْتُنَا، ومن ثمّ فإنّ دواعي طمسها متوفّرة، وإذا كان حديث الغدير، الذي صدع به النبي عَلَيْتَا في تلك الجموع الغفيرة، قد تعرّض لمحاولات جمّة بغية طمسه وكتمانه، فما بالك بهذه الحادثة الفردية التي تعطى لحديث الغدير دلالته القاطعة على الإمامة والخلافة الإلهية؟!

إنّ هذين الاعتراضين نابعين عن ذهنيّة مشكّكة غير مؤمنة بفضائل المعصومين عليهم الصلاة والسلام، وهناك اعتراضات أُخر لا تختلف عمّا سبق ذكره في الوهن والضعف، ضربنا عنها صفحاً.

#### أغراض السورة

يذكر الله سبحانه في صدر السورة سؤال سائل عن عذاب واقع، ثم يذكر أهوال القيامة، ويصف المؤمنين بالمحافظة على الصلوات والتأكيد عليها وحفظ الأمانات والعهود.

#### الآيات: الأولى إلى الثامنة عشرة

﴿ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِع \* لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ \* مِنَ اللهِ ذِي الْمَعَارِجِ \* تَعْرُجُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ \* فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلاً \* إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ \* فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلاً \* إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا \* وَنَرَاهُ قَرِيبًا \* يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ \* وَتَكُونُ الْجَبَالُ كَالْمُهْلِ \* وَتَكُونُ الْجَبَالُ كَالْمُهْلِ \* وَتَكُونُ الْجَبَالُ كَالْعِهْنِ \* وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً \* يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ \* وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ \* الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ \* وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ \*

وَفَصِيلَتِهِ التي تُؤْوِيهِ \* وَمَنْ فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ \* كَلَّا إِنَّهَا لَظَى \* نَزَّاعَةً لِلشَّوَى \* تَدْعُوا مَنْ أَدْبَسَرَ وَتَسَوَلَى \* وَجَمَعَ فَأَوْعَى \*.

#### المفردات

المعارج: جمع مِعْرَج، بكسر الميم وفتح الراء، كمِصْعَد لفظاً ومعنى، أي ما يصعد به ويعرج، كالسلّم والدرّج.

تعرج: تصعد.

المُهل: المذاب من المعادن، كالنحاس والذهب، وقيل: دُردِيّ الزيت. وهو الكدّر الراسب في أسفله.

العِهن: الصوف المنفوش، وربما يقال: الصوف المصبوغ.

الحميم: القريب النسب إلى صاحبه.

فصيلته: الأقرباء الأدنون من القبيلة.

لظيٰ: اللهب الخالص، قال تعالى: ﴿نَارًا تَلَظَّى﴾. (١) وهي، في الوقت نفسه، من أسماء جهنم.

نزّاعة: مبالغة في النزع، وهو الفصل والقطع.

الشَّوى: الأطراف كاليد والرجل. والشوى جمع شواة، وهي جلدة الرأس.

#### التفسير

# ١. ﴿ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴾:

يحتمل أن يكون الفعل ﴿سَأَلَ ﴾ متضمّناً معنى الاهتمام والاعتناء، ولذا عُدّي بالباء. قال الزمخشري:تعدية فعل «سَأَلَ » بالباء، لتضمينه معنى عُني واهتمً.(١)

ويحتمل أنَّه متضمَّن معنى الاستعجال، أي استعجل بالعذاب.

فلو كانت الآية ناظرة إلى حديث الغدير فإنّها تدلّ على وقوع العذاب، ولو رجعت إلى العذاب الأخروي يكون الإخبار بالوقوع من باب كونه محقّق الوقوع، كما سيأتى قوله: ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا \* وَ نَرَاهُ قَريبًا ﴾.

## ٢. ﴿لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ﴾:

الظاهر أنّ ﴿لِلْكَافِرِينَ﴾ متعلَق بقوله: ﴿وَاقِعِ﴾ أي بعذاب كائن للكافرين، وهو عذاب ليس له مانع لا من الله، لأنّ مشئيته أقتضت على نزوله عليهم؛ ولا من غيره، لمقهوريته أمام إرادة الله تعالى.

## ٣. ﴿مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ﴾:

قوله: ﴿مِنَ اللهِ ﴾ يتعلّق بواقع، أي بعذاب واقع من عنده. ثمّ إنّه وصف الله سبحانه نفسه بوصف آخر وهو ﴿ ذِي الْمَعَارِجِ ﴾ أي المصاعد المختلفة،

١. تفسير الكشاف:٢٦٧/٣.

وعندئذٍ يقع الكلام فيما هو المراد من هذه الدرجات التي نسبت إلى الله تعالى.

أقول: لا شكّ أنّ المراد منها هي درجات القرب من الله، ولكن القرب يطلق ويراد به أحد المعانى الثلاثة:

القرب المكاني، كما إذا جلس شخصان في مجلس يكون أحدهما قريباً من الآخر، ولا شك أنه ليس بمراد، فالله سبحانه فوق أن يكون له مكان حتى يقرب منه أولياؤه وأصفياؤه مكاناً.

٢. عناية إنسان بشخص، كما يقال: فلان قريب من فلان أي يسمع كلامه ويجيب دعوته كالوزير بالنسبة إلى الملك، وهذا أيضاً ليس بمراد في المقام، وإن كانت عناية الله تعالى بشخص كالنبيّ والوصيّ دليلاً على قربه منه.

٣. يراد بالمعارج درجات القرب المعنوي، فالإنسان كلّما قمع هـوى نفسه ووهب قلبه لله تعالى، كلّما كان وجوده أخلص وأكثر حقاً ممّن ليس كذلك. و من المعلوم أنّ لهذا النوع من الخلوص مراتب ودرجات حسب سعي الإنسان في طريق الابتعاد عن المذامّ والتحلّي بمكارم الأخلاق، فالله سبحانه هو الحق الخالص الذي لا يشوبه شيء وما سواه ليس كذلك، ومع ذلك فللخلوص درجات يرتقيها الإنسان بأعماله وأفعاله حتّى يصل إلى مرتبة يصبح فيها فعلًه فعل الله وسمْعُه سمع الله.

وقد ورد هذا المعنىٰ في حديث رواه الفريقان، أعني: ما روي عن أبي جعفر الباقر الله عني حديث ـ: «إنّ الله جلّ جلاله قال: ما يتقرّب إليّ عبد من عبادي بشيء أحب إليّ ممّا افترضت عليه، وإنّه ليتقرّب إلىّ بالنافلة حتى

أُحبّه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش بها، وإن دعاني أجبته، وإن سألني أعطبته». (١)

إنّ ما ذكرناه من درجات القرب يرجع إلى الإنسان، إلّا أنّ الكلام في نسبة هذه المعارج إلى الله سبحانه وإضافتها إليه، كما يـقول: ﴿مِنَ اللّهِ ذِي الْمَعَارِجِ﴾.

والظاهر أنّ هذه المعارج هي مقامات عند الله تبارك و تعالى، فكلّ ملك له مقام خاص يعرج إليه بعد انتهاء العالم، وليس هذا المقام مقاماً وهمياً اعتبارياً، وإنّما هو مقام حقيقي، (٢) وله نسبة إلى الله، ولذلك يقول: ﴿مِنَ اللهِ فِي الْمَعَارِجِ﴾، ونسبة إلى الملك المرتقي إلى ذلك المقام.

# ٤. ﴿ تَعْرُجُ الْمَلاَئِكَةُ وَ الرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَة ﴾:

توضيح الآية يحتاج إلى دراسة أُمور:

١. ما هو المقصود من عروج الملائكة؟

٢. ما هو المراد من الروح؟

٣. ما هو المراد من اليوم ؟

٤. ما هو مقدار هذا اليوم؟

٥. لو كان مقدار اليوم خمسين ألف سنة، فلماذا قُدُّر في آية أُخرى

١. الكافي: ٢٦٣/٢، برقم ٨؛ صحيح البخاري:١٩٠/٧، كتاب الرقاق.

٢ . الميزان في تفسير القرآن: ٧٤/٢٠.

بألف سنة، قال تعالى: ﴿وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَالَّفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿يُدَبِّرُ الأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ اللَّهُ سَنَةِ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴾ (٢)

وإليك دراسة الجميع واحداً بعد الآخر.

#### ما هو المقصود من عروج الملائكة؟

نقول: إنّ النظام السائد قائم بأمرين:

1. وجود العلاقات في داخل النظام، حيث تؤدي فيه الأسباب دورها في حدوث المسببات ونشوئها، وقد قرّر الذكر الحكيم هذه الحقيقة وهي تأثير الأسباب في النظام الحاكم على العالم الطبيعي في غير واحدة من الآيات، قال سبحانه: ﴿وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الَّـثَمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ﴾. (٣)

وفي الآيات الواردة حول نزول المطر تصريح بوجود النظام السببي في الكون. وبالجملة: أنّ الله سبحانه جعل نظام الأسباب والمسببات والعلل والمعاليل في صميم العالم وداخله، وجعل كلَّ علّة، بإرادته النافذة سبحانه، تتسبّب في إيجاد معلولها، واستمرار بقائه.

٢. أن هذا النظام له حفظة من الخارج ومدبرات من ورائه، وهذا هو الذي كشف عنه الوحي الإلهي، فالإنسان المادي يتصور كفاية العلل الداخلية

١. الحج: ٤٧.

٢ . السجدة: ٥.

٣. البقرة: ٢٢.

في بقاء النظام، والله سبحانه يخبر عن وجود مدبِّرات وحفَظة، يقول سبحانه: ﴿ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ﴾ (١)، وقال سبحانه: ﴿ وهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ﴾ (٢)، وقال تعالى: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ \* كِرَامًا كَاتِبِينَ ﴾ (٣). وقد فُسِّر الجميع بالملائكة التي هي جنود الله سبحانه في العالم.

ثمّ إنّ لكلّ من المدبّرات، والحفظة شأناً خاصاً ومكاناً معلوماً، قال سبحانه: ﴿وَمَا مِنّا إِلّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴾ (٤) والملائكة مأمورون من جانب الله تعالى، بتدبير العالم وحفظه، واندثاره وتصديعه، إلى أن يبلغ العالم آخر عمره، وعندئذ يتركونه ويعرجون إلى مقاماتهم في يوم القيامة.

فهذا العالم الكبير كالعالم الصغير ـ أعني: الإنسان ـ فهو يعيش فترة معيّنة من الزمن، يحدّدها وجود الحياة فيه، فالحياة هي التي تصون الإنسان من طروء الفساد على أعضائه، ومن استمر في الحياة تلك الفترة التي تمتد من أيام طفولته يبقى سالماً إلى آخر عمره، وما هذا الثبات إلّا لوجود الروح فه.

والعالم أيضاً نظير الإنسان، فالروح الخارجة عن حقيقة العالم هي المدبّرة لهذا الموجود منذ أن خلق، وإنّما تتركه عند قيام القيامة، وعندئذ فالملائكة المدبرون كلِّ يعرج إلى مقامه.

وبهذا ظهر معنى قوله سبحانه: ﴿ تَعْرُجُ الْمَلاَئِكَةُ وَ الرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَـوْمٍ ﴾،

١. النازعات: ٥.

٢ . الأنعام: ٦١.

٣. الانفطار: ١٠- ١١.

٤. الصافات: ١٦٤.

كأنّه يقول: تعرج الملائكة إلى الله سبحانه في يوم القيامة لانتهاء مسؤوليتهم ووظيفتهم.

#### أمًا ما هو المراد بالروح، ففيه قولان:

المراد به: جبرئيل، حامل الوحي إلى أنبياء الله ورسله، والذي يعبر عنه بالروح الأمين، قال سبحانه: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ \* عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴾. (١)

٢. المراد به الروح التي هي من أمره تعالىٰ، قال سبحانه: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾. (٢)

وهو غير الملائكة، كما هو ظاهر قوله تعالى: ﴿يُنَزِّلُ الْمَلاَئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ ﴾. (٣)

فسواء أكان الروح هو الروح الأمين أو غيره، فالملائكة والروح كلّهم يعرجون في يوم القيامة إلى مقاماتهم ودرجاتهم التي أُشير إليها في قوله: ﴿مِنَ اللهِ ذِي الْمَعَارِجِ﴾ فإذا انتهت وظيفتهم في تدبير العالم، فعندئذ تقوم القيامة فتنفطر السماء وتنشق، وتُبدَّل الأرض غير الأرض.

#### ما هو المراد باليوم؟

المراد باليوم هو يوم القيامة، ويشهد لذلك قوله سبحانه:

﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ﴿ وَنَرَاهُ قَرِيبًا ﴾، فالضمير يرجع إلى اليوم، والمراد هو يوم البعث الذي يراه الكافر بعيداً، ويراه الله سبحانه قريباً.

#### ما هو مقدار هذا اليوم؟

يصف القرآن الكريم هذا اليوم بخمسين ألف سنة ويقول: ﴿فِي يَوْمِكَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾.

لا شكّ أنّ السنة عندنا تتحقّق بدوران الأرض حول الشمس في ٣٦٥ يوماً تقريباً، وعندئذٍ يطرح سؤال وهو أنّ المفروض انهدام النظام في يـوم القيامة ودماره، فلا شمس ولا أرض حتى تدور حولها، وعندئذٍ كيف يقول في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؟

والجواب ـ كما عليه المفسّرون ـ أنّ المراد بيان امتداد ذلك الزمان على نحو لو وقع في الدنيا كان مقداره خمسين ألف سنة من سنين الأرض، دون أن تكون هناك أرض ولا شمس حتى تدور الأولى حول الثانية خمسين ألف مرّة، بل اليوم عبارة عن زمان وفترة طويلة لو قيست بمقاييس الدنيا لكانت مساوية لخمسين ألف سنة.

والذي يدلّ على ذلك أنّه لو أريد المفروض يجب أن يقول: تعرج الملائكة والروح إليه في خمسين ألف سنة، وهذا يدلّ على أنّ المراد بيان الامتداد. يقول الطبرسي: المراد أنّ الآدميين لو احتاجوا إلى قطع هذا المقدار الذي قطعته الملائكة في يوم واحد، لقطعوه في هذه المدّة. (١)

وعلى هذا فيوم القيامة مقداره حسب الامتداد خمسون ألف سنة، ولكن الملائكة يقطعونه في يوم واحد.

على أنَّ هنا وجهاً آخر وهو أنَّ اليوم يأتي بمعنى الوقت، فالعرب تعبّر

١. مجمع البيان: ١٣١/١٠.

عن مدّة العصر باليوم، ومن شواهد التعبير باليوم عن المدّة، قول الشاعر: يومان: يوم مقامات وأندية ويوم سير إلى الأعداء تأويبُ (١) وفي الحديث: «الدهر يومان: يوم لك و يوم عليك».

وهنا سؤال وهو أنّ تحمّل هذا اليوم أمر مشكل ولذلك روى أبو سعيد الخدري قال: قيل: يا رسول الله، ما أطول هذا اليوم؟ فقال: «والذي نفس محمد بيده، إنّه ليخفّ على المؤمن، حتى يكون أخفّ عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا». (٢)

وقد تنظّر الرازي في الرواية وقال: واعلم أنّ هذا الطول إنّما يكون في حقّ الكافر، أمّا في حقّ المؤمن فلا، والدليل عليه الآية والخبر. أمّا الآية فقوله تعالى: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرَّا وَ أَحْسَنُ مَقِيلاً ﴾ (٣)، واتّفقوا على أنّ] ذلك [المقيل والمستقر] هو الجنّة؛ وأمّا الخبر المروي عن أبي سعيد، ففيه أنّ الآخرة دار جزاء فلابد من أن يعجّل للمثابين ثوابهم، ودار الثواب هي الجنّة لا الموقف، فإذن لابد من تخصيص طول الموقف بالكفّار. (٤)

يلاحظ على ما ذكره: أنّ طول المدّة إذا كان مقروناً بالفرح والسرور والراحة لا يورث همّاً ولا حرجاً، وأنّ العيش إذا طاب لا يتأذّى بطوله الإنسان وإن طال، بخلاف ما إذا مرّ العيش، فقليله يعدّ كثيراً، وثوانيه تُعدّ ساعات.

قال الشاعر:

١. إعراب القرآن الكريم:١١٥/٦.

٢. مجمع البيان: ١٣٢/١٠.

٣. الفرقان: ٢٤.

٤. تفسير الرازي: ١٢٣/٣٠ـ ١٢٤.

# فأيام الهموم مقصّصات وأيام السرور تطير طيرا كيفية الجمع بين آيتي العددين (الخمسين والألف)؟

إذا كان امتداد يوم القيامة خمسين ألف سنة، كما في هذه الآية، فكيف عُدّ امتداده ألف سنة في آيتي سورتي الحجّ والسجدة؟

قال تعالى في سورة الحجّ: ﴿وَإِنَّ يَـوْمًا عِـنْدَ رَبِّكَ كَـاَّلْفِ سَـنَةٍ مِـمَّا تَعُدُّونَ ﴾ (١)، وقال سبحانه في سورة السجدة: ﴿يُدَبِّرُ الأَمْرَ مِنَ السَّـمَاءِ اللَّـي اللَّرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴾ (٢)

أمًا آية سورة الحجّ فهي واضحة المعنى، وأمّا ما ورد في سورة السجدة، فبحاجة إلى توضيح ثم نبيّن وجه الجمع بين العددين.

إنه سبحانه يذكر في سورة السجدة قبل هذه الآية خلق السماوات والأرض ويقول: ﴿اللهُ الذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ وَالأَرْضَ ويقول: ﴿اللهُ الذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَتَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِ فِي هذه الآية على التوحيد في الخالقية تَتَذَكَّرُونَ ﴾ (٣) حيث إنه سبحانه يركز في هذه الآية على التوحيد في الخالقية وإنه ليس في صحيفة الوجود الإمكاني إلّا هو، ولذا عبر بوجه عام وقال: ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ ثم ذكر تدبيره سبحانه على صحيفة الوجود وقال: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ﴾ أي استوى على عرش التدبير.

١ . الحج:٤٧.

٢ . السجدة: ٥

٣. السجدة: ٤.

وبعد ذلك ينتقل، في الآية الثانية، إلى كيفية تدبير العالم ويقول: ﴿يُكَرِّبُو اللَّمْرُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ ﴾ والمراد من الأمر هو أمر الخلقة وشأنها، كما يقول: ﴿أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَ الأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ (١)، فالفقرة تحتمل أحد وجهين:

الأوّل: أنّ تدبير الخلقة يبتدئ من السماء إلى الأرض، أو ينزل منها إليها، هذا إذا قلنا: إنّ السماء هي بالمعنى المتبادر في الأذهان.

الثاني: أنّ السماء بمعنى العلوّ. فالتدبير ينزل من مقام عال (مجرد عن المادة وآثارها) إلى الأرض، فالملائكة المأمورون بتدبير العالم وفق ما نزل، إلى قيام القيامة.

وأمًا إذا انتهى عمر العالم وحان وقت فنائه وانشقاق سمائه وصدع أرضه، فهؤلاء الملائكة المأمورون بالتدبير يتركون العالم ويعرجون إلى السماء وذلك في يوم القيامة.

إلى هنا تبين معنى الآية، وأمّا الاختلاف بين العددين حيث جاء امتداد وقت العروج تارة خمسين ألف سنة وأُخرى ألف سنة، فيرتفع إذن، لاختلاف مواقف القيامة فلكل موقف مقدار ألف سنة، ولعل الآية إشارة إلى ذلك الموقف.

روى الكليني في روضة الكافي بإسناده إلى حفص بن غياث قال: قال أبو عبد الله الله في حديث طويل: «إنّ للقيامة خمسين موقفاً كلّ موقف مقداره ألف سنة، ثمّ تلا: ﴿فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴾». (٢)

١ . الأعراف: ٥٤.

٢. روضة الكافي:١٤٣/٨؛ تفسير نور الثقلين: ٥ / ١٣٠.

### ٥. ﴿فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلاً ﴾:

إنّه سبحانه يأمر رسوله الشَّاقِيَّ بالاستمرار في مسيرة الدعوة وعدم الاعتناء بعناد المشركين، ولجاج من يقول: ﴿اللهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ ﴿(١)، فإنّ الصبر مفتاح الظفر، والمراد بالصبر الجميل هو عبارة عن الصبر المقترن بالرضى والتسليم لقضاء الله، الخالي من الشكوى والشعور بالضيق ممّا يقاسيه من شدّة إنكارهم للحق وصدودهم عنه. أمّا قوله تعالى:

### ٦ و٧. ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ۞ وَ نَرَاهُ قَرِيبًا﴾:

فيراد منه تسلية النبي ويقع الكلام فيما هو المراد من رؤية المشركين يوم القيامة بعيداً، ورؤية الله له قريباً، مع أنّ المشركين غير معتقدين بيوم القيامة، فكيف يرونه بعيداً؟

والجواب: أنّ الرؤية البعيدة كناية عن عدم الاعتقاد به، كما أنّ الرؤية القريبة كناية عن اليقين به، وهذا أمر متعارف في محاورات الناس حيث يعبّرون عن عدم الاعتقاد بأنّه يراه بعيداً، كما أنّ الآخر يعبّر عن خلافه بأنّه يراه قريباً.

نعم يوم القيامة بعيد حتى في أُفقنا، لأنّا ننظر إلى ذلك اليوم من منظار الزمان، فهو حدّ فاصل بيننا وبين يوم القيامة، فنراه موجوداً في زمن بعيد، وأمّا إذا تجرّد الإنسان عن عالم المادّة ونظر إلى صحيفة الوجود من فوق الزمان، يرى يوم القيامة في ظرفه كما يرى الأشياء التي حوله، وإلى ذلك

١. الأنفال: ٣٢.

يشير الحكماء بقولهم: «المتفرقات في وعاء الزمان مجتمعات في وعاء الدهر». ولنوضح ذلك بمثال: إنّ النملة إذا أخذت بالمشي فوق السجادة فلاترى إلّا موضع نظرها، وأمّا الإنسان القائم فوقها فيرى كلّ الأجزاء مرة واحدة، وما هذا إلّا لأنّه ينظر إلى المرئى من أفق عال.

وهاك مثالاً آخر: لنفترض أنّ إنساناً جلس على جرف نهر النيل فهو لا يرى إلّا ما يمرّ من أمام عينيه، دون المتقدّم منه والمتأخّر، على خلاف من صعد الطائرة ونظر إلى النهر فإنّه سيرى الجميع مرّة واحدة، وبذلك يفترق نظر الأوّل عن الثاني.

# ٨- ١٠ . ﴿ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ \* وَ تَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ \* وَ لاَ يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً \*:

وهنا يستعرض القرآن بعض آثار الانقلاب الكوني العنيف في يوم القيامة حيث تفقد فيه أصلب المخلوقات وأعتاها وهما الجبال والسماء، صلابتها وتماسكها فتكون السماء كالزيت العكر، وقيل كالفضة أو الصفر المذاب، ﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ﴾ وأمّا الجبال فستندك، وتتفتّت صخورها، حتى تغدوا ﴿كَالْعِهْنِ ﴾، أي كالصوف أو كالصوف المصبوغ، ولعل المراد ما تشعّث وتفرّق منه، كما في قوله تعالى: ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ﴾.

وعند ذلك تبلغ شدة الهول إلى درجة يغفل فيها الإنسان عن قرينه الذي يهتم بأمره، كما قال: ﴿ وَ لاَ يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ﴾ ويشتغل كلّ إنسان

١ . القارعة: ٥ .

بنفسه غافلاً عن غيره.

١١ - ١٤. ﴿ يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِدٍ
 بِبَنِيهِ \* وَ صَاحِبَتِهِ وَ أَخِيهِ \* وَ فَصِيلَتِهِ التي تُؤْوِيهِ \* وَ مَنْ فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ \*:

تقدّم في الآية السابقة أنّ شدّة الهول يوم القيامة تبلغ إلى حدٍّ يغفل فيها الإنسان عن حميمه ولا يسأل عنه لاشتغاله بنفسه. لكن البيان القرآني يذكر في هذه الآيات أنّ شدّة الهول تبلغ إلى حدٍّ يريد أن يفتدي عن نفسه بأعز أهله وأقاربه الذين كان يحبّهم في الدنيا حبًا شديداً، ولم يكن يرضى بأن يصيبهم أدنى ضرر وألم، يقول: ﴿ يُبِتَصَّرُونَهُم ﴾: أي يعرف الكفّار بعضهم بعضاً في أوقات يوم القيامة، فلو كان غافلاً عن حميمه في موقف من مواقف القيامة فربما يلتقيهم في موقف آخر.

﴿ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذِ بِبَنِيهِ ﴿ وَصَاحِبَتِهِ ﴾ : أي زوجته التي كان يسكن إليها وربما آثرها على أبويه ﴿ وَ أَخِيهِ ﴾ الذي كان ناصراً له ومعيناً ﴿ وَقَصِيلَتِهِ ﴾ : أي التي كانت تحميه ، بل ربما تمنّى أكثر من ذلك وهو أن يفتدي بـ ﴿ مَنْ فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ثُمّ يُنْجِيهِ ﴾ ، أفيمكن تبيين أهوال القيامة وشدة الأمر ببيان أفضل وأوضح من ذلك؟ فالإنسان في الدنيا ربما يفتدي ولده بنفسه ، ويجعل نفسه درعاً أمامه في الدنيا له ليدفعه ثمناً للخلاص من عذاب يوم القيامة ، وقد رتب الذكر في الدنيا له ليدفعه ثمناً للخلاص من عذاب يوم القيامة ، وقد رتب الذكر الحكيم الأقرباء حسب شدة الميل الطبيعي لديهم في العرف الغالب، ولم

يذكر الأبوان، لعلَّه لدخولهما في الفصيلة.

١٥ ـ ١٨. ﴿ كَلَّا إِنَّهَا لَظَى \* نَزَّاعَةً لِلشَّوَى \* تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ
 وَتُولَّى \* وَجَمَعَ فَأَوْعَى \*:

لما كان هناك توهم من قبول الافتداء، أبطل سبحانه ذلك التوهم بقوله: ﴿ كَلَّا ﴾ أي لا يقبل الافتداء، ﴿ إِنّها ﴾ أي نار جهنم المفهومة من سياق الآيات، ﴿ لَظَى ﴾ أي لهب خالص تحرق ما يقع أمامها ﴿ نَزّاعَةً لِلشَّوى ﴾ أي تنزع الأطراف فلا تترك لحماً ولا جلداً إلا أحرقته، ثمّ إنّ لنار جهنم شأناً آخر وهو أنّها تميّز المجرم عن المحسن، كما يقول: ﴿ تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَ تَولّى ﴾ أي تجتذب إليها من أدبر عن الإيمان وتولّى عن طاعة الله، فلا يفوتها المجرم ﴿ وَ جَمَعَ فَأَوْعَى ﴾ و من جمع المال واختزنه في وعاء، حرصاً عليه، واستئثاراً به، ولم ينفقه في الموارد التي يرضاها الله تعالى، وفيها نفعٌ للناس.

نعم، المال في مصطلح القرآن هو خير، يقول سبحانه: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ (١)، فلا يمكن أن يكون مذموماً إذ بالمال يُطْعَمُ المساكين وتُبنى المساجد والجامعات وبه تتم المشاريع الخيرية، وإنما الآية تذمّ مَن اكتسب المال وجمعه لكنّه بدل أن ينفقه في الخيرات والمبرّات، اختزنه واذ خره، وبخل به على غيره، وكان أصحاب الثروات في الأزمنة السابقة ـ حيث لا توجد مصارف تحفظ الأموال ـ يجعلون نقودهم في وعاء من نحاس ويدفنونه، وهذا هو الذي ذمّه القرآن الكريم وقال: ﴿وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ ﴾ دون من جمع المال و صرفه في موارده المشروعة.

١. البقرة: ١٨٠.

وما أصدق المتنبئ حيث يقول:

ومَن ينفق الساعات في جمع مالِهِ

مـخافةً فـقر، فالذي فعلَ الفقرُ

الأيات: التاسعة عشرة إلى الحادية والعشرين

﴿إِنَّ الإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا \* إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا \* وَ إِذَا مَسَّهُ الثَّرُّ جَزُوعًا \* وَ إِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا \*.

#### المفردات

الهلوع: الشديد الحرص. الجزوع: الشديد الجزع. المنوع: منوعاً عن الخير.

#### التفسير

## ١٩. ﴿إِنَّ الإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴾:

ذكر المفسّرون أنّ الآيتين التاليتين تفسّران معنى الهلوع، فالهلوع عبارة عمّن إذا مسّه الشر يرتفع صوته بالهلع والجزع، وإذا مسّه الخير يمنعه عن الغير، كما قال:

٢٠ و ٢١. ﴿إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا \* وَ إِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا \*:

وفي الحقيقة أنّ التفسير المذكور تفسير باللازم، لما عرفت من أنّ الهلع هو شدّة الحرص، والتي يلازمها أنّه إذا واجه ما ينافي حرصه يرتفع جزعه، وإذا واجه الخير يمنع الغير عنه، فالحرص الشديد يلازم الجزع في مورد المصيبة، والمنع عند إصابة الخير.

إنّما المهم في هذه الآية هو أنّه سبحانه حسب الظاهر، يصف خلقة الإنسان على هذا الأساس وأنّه أودع في فطرته وخلقته إذا مسّه الشر والمكروه ينادي بالجزع، وإذا أصابه الخير حرص على الاستئثار به، فإذا كانت خلقة الإنسان على هذين الأمرين، فما معنى ذمّ الإنسان إذا خلق على تلك الكيفية المذمومة؟ وهل يصحّ أن يُذمّ الإنسان بأمر خارج عن اختياره؟ والجواب بوجهين:

الأوّل: وهو ما يستفاد من «الكشّاف»، يقول:

والمعنى: إنّ الإنسان لإيثاره الجزع والمنع وتمكّنهما منه ورسوخهما فيه كأنّه مجبول عليه مطبوع، وكأنّه أمر خلقي وضروري غير اختياري، كقوله تعالى: ﴿ خُلِقَ الإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ﴾ (١) والدليل عليه إنّه كان في البطن والمهد لم يكن به هلع، ولأنّه ذمّ، والله لا يذمّ فعله، والدليل عليه استثناء المؤمنين الذين جاهدوا أنفسهم وحملوها على المكاره وظلفوها عن الشهوات حتى لم يكونوا جازعين ولا مانعين، وعن النبي النبي المناهدة المناعلية ابن آدم شحّ هالع وجبن خالع». (٢)

وحاصل كلامه: أنّ الهلع ليس أمراً فطريّاً ممّا أودعه سبحانه في طبيعة

١. الأنبياء: ٣٧.

٢. تفسر الكشّاف:٢٦٩/٣.

الإنسان، بل هو شيء يكتسبه الإنسان في حياته حيث يمكّنه في نفسه و يرسّخه في ذاته، والدليل على ذلك استثناء المصلّين، فلو كان أمراً خَلْقياً لما قبل الاستثناء.

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره من الجواب على خلاف ظاهر الآية فإنّ ظاهر قوله: ﴿إِنَّ الإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴾ أي في هذه الحالة وفي هذه الهيئة.

و ﴿ مَلُوعًا ﴾ إمّا حال أو تمييز بيان لهيئة الخلقة أو وصفها، فكيف يمكن أن يقال: إنّ الإنسان هو مكّنهما في ذاته ورسّخهما في نفسه؟

الثاني: إنّ الهلع و شدة الحرص أمر جبلّيّ للإنسان يتجلّى في حياة الإنسان بادئ نشأته وهو طفل يلعب مع أقرانه لا يتجاوز سنّه خمس سنوات أو ما يقاربها.

وهذا النوع من الهلع رأس مال للإنسان في بداية حياته، ولذلك نرى أن الطفل إذا مسّه ما يؤذيه، يجزع ولو كان في الواقع خيراً له، أو أعطي شيئاً ثم أُريد أخذه منه، يمتنع عن ردّه ويجزع، وما هذا إلاّ لأنّ الإنسان خلق على هذا النوع من التعلّق، إنّما الكلام إذا كبر وبلغ وصار عاقلاً يميّز المصالح عن المفاسد، ففي هذه المرحلة يقع الإنسان في إطار التجربة، فمنهم من ينطلق عن هذه الغريزة بحكم العقل والشرع فيكتسب المال لتأمين ما يسد حاجته وخلّته، وفي الوقت نفسه لدفع حاجة السائل والمحروم، فلولا الحرص على المال لم يقدم على اكتساب الثروة، فهو بذاته ليس عيباً، ومنهم من يستميت في جمع المال ليل نهار فيجمع و يوعي دون أن يخفق قلبه لالام البائسين والمحرومين، والقرآن الكريم لايندد بوجود هذه الغريزة، وإنّما يندد بسوء التطبيق في الحياة.

إنّ الإيثار من محاسن الأخلاق وفضائلها، ولكنّه لا يتحقّق إلّا إذا كانت في الإنسان رغبة أكيدة بالمال، ففي هذه الحالة لو قدّم الغير على نفسه يوصف بالإيثار، ولولا أصل الحرص لما كان له وجود ولا محمدة.

ويشهد لما ذكرنا (من أنّ التنديد لا يتعلّق بوجود الغريزة وكونها أمراً مجبولاً عليه الإنسان، وإنّما يتعلّق بسوء المعاملة وسوء التطبيق) استثناء المصلّين من هذه الضابطة، في الآية التالية، ومن المعلوم أنّ هذه الغريزة تعمّ المؤمن والكافر والمصلّي والتارك، فكيف يصحّ الاستثناء مع كونه استثناءً متصلاً؟

والجواب: أنّ وجه الاستثناء هو أنّ المصلّي يعدّل الغريزة لصالحه وصالح أبنائه بخلاف الكافر.

#### الأيات: الثانية والعشرون إلى الخامسة والثلاثين

﴿إِلَّا الْمُصَلِّينَ \* الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ دَائِمُونَ \* وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَتِّ مَعْلُومٌ \* لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ \* وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَتِّ مَعْلُومٌ \* وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ \* إِنَّ عَذَابِ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَا مُونٍ \* وَالَّذِينَ هُمْ مُشْفِقُونَ \* إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَا مُونٍ \* وَالَّذِينَ هُمْ لُمُونٍ \* وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ \* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ \* فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمهُ الْعَادُونَ \* وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ \* وَالَّذِينَ هُمْ لَأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ \* وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ \* وَالَّذِينَ هُمْ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ \* وَالَّذِينَ هُمْ فَا مَلَكَتْ أَلْكِونَ \* وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ \* وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ \* وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ \* وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ \* وَالَّذِينَ هُمْ لِلْمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ \* وَالَّذِينَ هُونَا مَا مَلَكُونَ \* وَالَّذِينَ هُمْ لِيَعْمُ وَالْعُونَ \* وَالَّذِينَ هُمْ لِلْعُونَ \* وَلَا لَذِينَ هُو لَا فَا مَالِهُمْ وَالْمُومِينَ \* وَالْمُونَ \* وَلَا فَالْمُونَ \* وَالْمُونَ \* وَالْمُونَ \* وَاللَّذِينَ هُولِهُ وَالْمُونَ \* وَالْمُونَ \* وَالْمُونَ \* وَالْمُونَ \* وَالْمُونَ \* وَالْمُولِونَ \* وَالْمُولِونَ \* وَلَالِهُ وَالْمُولِونَ \* وَلَا لَالْمُولُولُولُومُ وَلَوْلِهُ وَلَا لَالْمُولِولُومُ فَا مِلْمُولُومُ وَلَالْمُولُومُ وَلَالَالِمُ وَلَا فَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَلَالِمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولِولِهُ وَلَا مُعْلِهُمُ وَلَوْلُومُ وَالْمُولِو

# هُ مُ بِشَهَا دَاتِهِمْ قَائِمُونَ \* وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ يُكُونَ \* أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ \*.

#### المفردات

السائل: الفقير الذي يسأل.

المحروم: الفقير الذي يتعفّف ولا يسأل.

مشفقون: الإشفاق رقّة القلب عن تحمّل ما يُخاف من الأُمور، فإذا قسا القلب بطل الإشفاق.

العادون: العادى الخارج عن الحق.

#### التفسير

## ٢٢. ﴿إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴾:

استثنى الذكر الحكيم من الضابطة السابقة المصلّين، ولا يراد بالمصلّي مجرد من يأتي بالصلاة بصورتها المعلومة، وإنّما يريد الموحّد المصلّي الذي ينطلق في عبادته هذه عن الأُمور التالية:

## ٢٣ ـ أ. ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ دَائِمُونَ ﴾:

أي مواظبون على أدائها لا يتهاونون بها ولا يتركونها، وظاهر الآية هو الفرائض، ولكنّ المروي عن أبي جعفر الباقر الله أنّ هذا في النوافل وما يأتي من قوله: ﴿وَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ فهو في الفرائض والواجبات،

ولو صحّ كون هذه الفقرة في النوافل فهو يدلّ على أنّ المستثنى ليس مجرد المصلّى بل المطيع الذي يواظب على أداء النوافل أيضاً.

وهذا دليل على أنّ صاحب الفطرة قد يصل إلى حدٍّ يؤدّي وراء الفرائض شيئاً كثيراً من النوافل على أنّه لو لم يأت بها لما كان عليه لوم.

قال أمير المؤمنين على: «تَعَاهَدُوا أَمْرَ الصَّلَاةِ، وَحَافِظُوا عَلَيْهَا، وَ مَافِظُوا عَلَيْهَا، وَ آسْتَكْثِرُوا مِنْهَا، وَتَقَرَّبُوا بِهَا، فَإِنَّهَا ﴿كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾ (١)». (٢)

٢٤ و ٢٥ ـ ب . ﴿ وَ الَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ \* لِلسَّائِلِ
 وَالْمَحْرُوم ﴾:

أي مع حبّهم المال ورغبتهم فيه، لكنّهم يصرفونه في دفع خلّة المحتاج ؛ سواء أكان سائلاً، أم كان فقيراً عفيفاً غير سائل، وبذلك يخرجون عن قوله سبحانه: ﴿وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴾ بل: إذا مسّه الخير سيكون بذولاً.

وقد روي عن أئمة أهل البيت الله أن الحقّ المعلوم ليس من الزكاة وإنّما هو الشيء الذي تخرجه من مالك، إن شئت كلّ جمعة، وإن شئت كلّ يوم، ولكلّ ذي فضل فضله. وقد روي أيضاً أن تصل القرابة، وتعطي من حرّمك، وتصدّق على من عاداك. (٣)

# ٢٦ - ج . ﴿ وَ الَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴾:

أي يؤمنون بيوم الدين والجزاء إيماناً قلبياً مستمراً، كما يـدل عـليه

١. الناء: ١٠٣. ٢. نهج البلاغة: الخطبة ١٩٩.

٣. انظر: مجمع البيان: ١٣٧/١٠.

التعبير بصيغة المضارع، وما يؤكّد كون إيمانهم إيماناً قلبياً لا لفظياً سيطرة الإشفاق والخوف عليهم، كما تفيده الآية التالية:

## ٢٧ ـ د . ﴿ وَ الَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴾:

وما هذا إلَّا لأنَّه لا يأمن أحدُّ من عذاب الله سبحانه كما قال تعالى:

## ٢٨. ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ﴾:

نعم لا يأمن عذاب الله إلّا المشركون، كما قالوا: ﴿وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴾ (١).

أَمَّا المؤمنون: «فَهُمْ لِأَنْفُسِهِمْ مُتَّهِمُونَ، وَمِنْ أَعْمَالِهِمْ مُشْفِقُونَ» (٢).

## ٢٩ ـ ه . ﴿ وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴾:

إنّ الغريزة الجنسية من أصعب الغرائز وأعصاها، وإنّ ترويض النفس على تحمّل ضغطها لا يتيسّر إلّا للمؤمن إيماناً عملياً بيوم القيامة، المشفق من عذاب الله. ولكن هذه الغريزة لا يمكن أن تُكبتْ بشكل دائم، وإلّا لأدى ذلك إلى انقراض النسل، ولذلك استثنى الموردين التاليين:

٣٠. ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾:

فقوله:﴿أَزْوَاجِهِمْ﴾ يشمل الزوجة الدائمة والمؤقتة، فمن حاول إبطال

١ . الشعراء:١٣٨.

٢. نهج البلاغة: الخطبة ١٩٣.

المؤقّة وقال: إنّه سبحانه حصر الجواز في موردين: أ. الأزواج، ب. الإماء، والمؤقّة خارجة عن الأمرين، فقد أخطأ خطأ عظيماً، فإنّ المؤقّة من أقسام المورد الأوّل أي من الأزواج غير أنّ الزوجية قد تكون مطلقة دائمة أو مقيدة مؤقّتة، وقد اتفقت الأُمّة على تشريع الزواج المؤقّت (زواج المتعة) في زمن النبي الأكرم المؤقّة وإن اختلفوا في نسخه وعدمه، فأنمة أهل البيت الميث وشيعتهم وفريق من الصحابة على القول بالإباحة وعدم النسخ، وأكثر فقهاء السنة على الحرمة بقاءً.

وتدلّ الأخبار والروايات الصحيحة على أنّ النبي الأكرم تَلَيْظُونَ شرع الزواج المؤقّت ولم يحرّمه، وإنّما حرّمه عمر بن الخطاب في أيام خلافته. روى مسلم بإسناده عن أبي نضرة، قال: كنت عند جابر بن عبدالله، فأتاه آت، فقال: انّ ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين [يعني: متعة الحجّ، ومتعة النساء]. فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله عَلَيْظُنَّ، ثم نهانا عنهما عمر، فلم نعد لهما. (١) ومن أراد التفصيل حول هذا الموضوع، فليرجع إلى كتابنا «الاعتصام بالكتاب والسنّة» (٢)

وعلى كلّ تقدير، إنّ الانتفاع بالغريزة الجنسية لا ينبغي أن يكون عرضة للإفراط والتفريط فهناك من لا يرى لإعمال الغريزة أي حدّ، فالزوجة وغير الزوجة عنده سواء، وهناك من يحرّم الزواج على نفسه، تشبّها بسيدنا المسيح الله ، حتى يصبح مؤهلاً لأن يرتقي أعلى مقام في المناصب الروحية في الديانة المسيحية، كالبابا، غافلاً عن أنّ حبس الغريزة عبر سنين متطاولة

١. صحيح مسلم: كتاب الحجّ، باب التقصير في العمرة، رقم ٢٩١٤.

٢. الاعتصام بالكتاب والسنَّة: ١١٥ ـ ١٦٣.

يورث مشاكل نفسية لاتطاق، بل ربما لا يملك نفسه حين لا يطلع عليه الأخرون.

# ٣١. ﴿فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾:

أي فمن أراد إعمال الغريزة الجنسية عن طريق الفحشاء والفساد الجنسي فهم الذين أفسدوا فاختلطت أنسابهم، وتطرّقت الشكوك إلى حصانة نسائهم، ودخلت الفوضىٰ في نظم عائلاتهم، وهذا هو الحال في بعض البلاد الغربية. فالغربي حسب الظاهر يقترن بزوجة واحدة ويعدّون التعدّد تجاوزاً على حقوق الزوجة، غير أنّ الزوج لا يرى لإرضاء شهوته حدًا ولكن بصورة غير قانونية، وربما تكون الزوجة أيضاً مثل الزوج، وعند ذلك تختلط الأنساب حتى ربما يقال: إنّ بين كلّ عشرة من المواليد مولوداً واحداً غير شرعى.

## ٣٢ ـ و. ﴿ وَ الَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴾:

فلو كانت عند أحدهم أمانة مالية أو كان له مع شخص عهد وموعد، فتراه يسعى في رعاية الأمانة والوفاء بالعهد، وهذا أوضح دليل على أنّ المصلّي ذو حرص على المال حسب الطبع، ولكنّه يقوم بتهذيب هذا الخُلق، لتأمين مصلحة المجتمع، فلو كانت عنده أمانة ماليّة ردّها إلى صاحبها كما أنّه إذا عاهد شخصاً في أمرٍ وفي بعهده وإن كان في ضرره، يقول سبحانه: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤدُّوا الأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا ﴾ (١).

ثمّ إنّ الأمانة بين كونها أمانة شخصية وبين كونها أمانة اجتماعية؛

١. النساء: ٥٨.

فالحاكم مثلاً، مسؤول عن الأموال العامة والمناصب السياسية، فهي أمانة لديه وليست فريسة ينتهز الاستفراد بها، وقد كتب الإمام أمير المؤمنين علي الله الله عن المؤمنين علي الله الأشعث بن قيس عامله في آذربايجان: «وَإِنَّ عَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِطُعْمَةٍ (مطعمة) وَلْكِنَّهُ فِي عُنُقِكَ أَمَانَةٌ، وَأَنْتَ مُسْتَرْعًى لِمَنْ فَوْقَك. لَيْسَ لَكَ أَنْ تَعْتَاتَ فِي رَعِيَةٍ، وَلا تُخَاطِر إِلّا بِوَثِيقَةٍ، وَفِي يَدَيْكَ مَالٌ مِنْ مَالِ اللهِ عَزَّوجَلً، وَأَنْتَ مِنْ خُزَّانِهِ حَتَّىٰ تُسَلِّمهُ إِلَى وَلَعَلِي أَلَا أَكُونَ شَرَّ وُلَاتِكَ لَكَ». (١)

كما أنّه وردت روايات كثيرة تأمر بأداء الأمانة إلى البَرّ والفاجر، بل إلى قتلة الأوصياء وأولاد الأنبياء، حتى قال عليّ بن الحسين الله «فوالذي بعث محمّداً بالحق نبيّاً لو أنّ قاتل أبي الحسين بن علي الله ائتمنني على السيف الذي قتله به لأدّيته إليه». (٢)

وروى الشيخ الصدوق بإسناده عن الإمام محمد الجواد، عن أبائه الملك عن النبي النبي الشيخ قال: «لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصومهم، وكثرة الحجّ، والمعروف وطنطنتهم بالليل، ولكن انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة».(٣)

وقد تقدّم أنّ الوفاء بالعهد من أقسام ردّ الأمانة، فعن أبي مالك قال: قلت لعلي بن الحسين الميناء أخبرني بجميع شرائع الدين؟ قال: «قول الحق، والحكم بالعدل، والوفاء بالعهد». (٤)

١. نهج البلاغة: قسم الرسائل، رقم ٥.

۲. أمالي الصدوق: ۲۱۹ ح ٦، المجلس ٤٣.

٣. عيون أخبار الرضا: ٥٥ ـ ٥٦، رقم ١٩٧ باب ٣١.

٤. الخصال: ١١٢ ح ٩٠.

### وعن رسول الله ﷺ: «لا دين لمن لا عهد له». (١)

وروي عن رسول الله و أنّه قال: «لمّا خلق الله جنة عدن، قال تعالى: وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني، لا يدخلك مدمن خمر \_ إلى أن قال: \_ ولا ختّار، وهو الذي لا يوفى بالعهد».(٢)

## ٣٣ \_ ز. ﴿ وَ الَّذِينَ هُمْ بِشَهَا دَاتِهِمْ قَائِمُونَ ﴾:

ولعلَ الشهادة من قسم الأمانات، فإنّ للمشهود له حقًا في ذمّة الشاهد، فإذا أدّىٰ شهادته فكأنّه أدّىٰ أمانة لصاحب الحق، والمراد من القيام بالشهادة هو الاهتمام بحفظها أن تؤدّىٰ.

## ٣٤ ـ ح . ﴿ وَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾:

وصف ثامن لهؤلاء المصلّين بحفظ صلواتهم مضافاً إلى دوامهم. ولعلّ الفرق بينهما أنّ الدوام بمعنى الاستمرار في أمر الفريضة، وأمّا الحفظ فهو عبارة عن استكمال أركانها وشروطها وأوقاتها، وقد عرفت أنّ الرواية فسّرت الأولى بالنوافل، والثانية بالفرائض.

## ٣٥ . ﴿ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتِ مُكْرَمُونَ ﴾:

وكأنّ هذا جزاء لهم استحقّوه بما تجمّع فيهم من تلك الصفات، وقد ورد قسم من هذه الصفات في سورة (المؤمنون)، وقد جاء فيها الجزاء على الموصوفين بها، مشابهاً لنفس الجزاء المذكور هنا، فقال: ﴿أُولَئِكَ هُمُ

١. بحار الأنوار: ٧٢/ ٩٦ ح ٢٠.

٢. مستدرك الوسائل: ٩٦/١٦، الباب ١٨ من أبواب النذر والعهد، الحديث ٢.

# الْوَارِثُونَ \* الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ (١) الْوَارِثُونَ \* اللهِ الله الرابعة والأربعون

﴿ فَمَالِ اللَّهِ مِنَ كَفُرُوا قِبَلَكَ مُهُطِعِينَ ﴿ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ عِزِينَ ﴿ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ﴿ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ ﴿ فَلاَ أَقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ ﴿ فَلاَ أَقْسِمُ بِرَبِ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَ مَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ فَذَرُهُمْ يَخُوضُوا وَ يَلْعَبُوا حَتَّى يُلاَقُوا يَوْمَهُمُ الذِي يُوعَدُونَ ﴿ يَخُوضُوا وَ يَلْعَبُوا حَتَّى يُلاَقُوا يَوْمَهُمُ الذِي يُوعَدُونَ ﴿ يَخُوضُوا وَ يَلْعَبُوا حَتَّى يُلاَقُوا يَوْمَهُمُ الذِي يُوعَدُونَ ﴿ مِنَ الأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ الذِي يُوفِضُونَ ﴿ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْنَوْمُ الذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴾.

#### المفردات

مُهْطِعِينَ: المُهطع، هو المقبل ببصره على الشيء لا يزايله، ويستعمل في نظر العدو.

عَزين: جمع (عزَة)، وهي الجماعة المتفرّقة، جمع بالواو والنون، مثل: سنة وسنون.

روى الطبري عن أبي هريرة قال: خرج النبي الله على أصحابه وهم

١. المؤمنون: ١٠ و ١١.

حلَق حلَق، متفرّ قون، قال: فقال: «مالى أراكم عزين».

الأجداث: جمع جدّث، وهو القبر.

نُصب: الصنم الذي كانوا يعبدونه، وكلِّ شيء نُصب لعبادة غير الله فهو: نصب .

قال الأعشى:

وذا النصب المنصوب لا تنسكنه

لعــاقبة والله ربّك فـاعبد (١)

يوفضون: من الإيفاض، وهو الإسراع، أي يسرعون ويستبقون.

خاشعة: من الخشوع في البصر، وهو الغضّ، ويكنني بـ عـن الذلّ والهوان، وإذا نُسب إلى القلب فيراد به الخشية والتواضع.

تُرهقهم: تستولى عليهم.

#### التفسير

لمًا تقدّم منه سبحانه بيان حال الموحدين المصلين الموصوفين بتلك الصفات الثمانية وأنَّهم سيُجزون الكرامة في جنات النعيم، انعطف السياق القرآني لبيان حال قسم من الكافرين الذين كانوا يتظاهرون بالإيمان ولكنّهم كانوا في الواقع كفّاراً، حيث كانوا يسرعون إلى مجلس النبي الشِّئ جماعات جماعات، ويلتفون حوله عَلَيْظَا، متفرّقين عن يمينه، وعن شماله، ويسمعون من النبي ما يتلوه من أيات البعث والحشر، ثم تفضي بهم تصوّراتهم السقيمة

١. السيرة النبوية لابن هشام: ١ / ٢٦٠.

إلى هذا التمنّي الأجوف، وهو إن كان الأمر على ما يقول محمد، فإنّ لنا في الآخرة عند الله أفضل ممّا للمؤمنين بشهادة أنّ الله أعطانا في الدنيا أفضل ممّا أعطاهم، وبذلك كانوا يُقنعون أنفسهم بترك مستلزمات الإيمان بالآيات الدالة على الحشر والنشر.

ثمّ إنّه سبحانه يرد عليهم رداً عنيفاً بأنّ طمعهم في دخول الجنة باطل من رأسه، كما يقول:

### ٣٦. ﴿فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ﴾:

أي ما شأن هؤلاء الذين كذبوا برسالتك ولم يؤمنوا بالبعث مقبلين عليك بأبصارهم، نظير إقبال العدو ببصره على عدة.

## ٣٧. ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَ عَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ ﴾:

أي ما لشأن هؤلاء الذين جلسوا في مجلسك يميناً وشمالاً متفرّقين ويسمعون كلامك.

# ٣٨. ﴿ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيم ﴾:

أي هل هؤلاء يطمعون بأن يكونوا من أهل الجنة، محتجين بأنه سبحانه أعطاهم في الدنيا أفضل ممّا أعطى المؤمنين، ولكن لم يقفوا على سرّ هذا الإعطاء، فإنّه كان عليهم وبال وضلال، قال سبحانه: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ تَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ ﴾ (١).

١. التوبة:٥٥و ٨٥.

ثمّ إنّه سبحانه لمّا أراد أن يحطّم غرورهم وتبجّحهم ذكّرهم بـمبدأ خلقتهم وقال:

## ٣٩. ﴿كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ ﴾:

أي خلقناهم من نطفة مَهينة، فهل يطمعون بدخول الجنة وهم عاكفون على الكفر، معرضون عن الرسول، منكرون للبعث والنشور؟ والحال أنّ دخول الجنة رهن طاعة الله تبارك وتعالى، والتصديق برسله ورسالاته، والمؤمنون وإن خُلقوا أيضاً من النطفة، بَيد أنّهم سَموا بالإيمان بالله تعالى، وتصديق أنبيائه ورسله، فأين هؤلاء من هؤلاء؟

قال سبحانه: ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ﴾ (١) ، وفي آية أُخرى: ﴿ أَوَ لَمْ يَرَ الإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴾ . (٢)

فالاشتراك في المبدأ يعمّ المؤمن والكافر، ولكن يختلفان في المسير، كما قال: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَ إِمَّا كَفُورًا ﴾ (٣) فهذه هي نقطة الافتراق بين المؤمن والكافر فكيف يطمع الكافر بالجنّة، ولم يسلك الطريق إليها؟ ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إنّ السفينة لا تجري على اليبسِ

٤٠ و ٤١. ﴿ فَ لَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَ الْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ \* عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَ مَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴾:

١. الإنان:٢.

۲. یس:۷۷.

٣. الإنسان:٣.

## قوله: ﴿ فَلاَ أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ ﴾ فيه قولان:

١. إنّ «لا» ليست بزائدة والغرض نفى القسم بالمقسم به.

٢. إن «لا» زائدة لكن بمعنى تأكيد القسم حيث إن كلاً منا يقول: لا أقسم بشرفي أو بشرفك، وهو يريد القسم بالشرف. وهذا هو المراد في عامة الموارد التى وردت فيها صيغة القسم مقرونة بلا النافية.

وأمّا المشرق والمغرب، فقد جاء في القرآن الكريم تارة بصيغة المفرد من قبيل قوله: ﴿وَلَلّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ ﴾ (١)، وتارة بصيغة المثنى كما في قوله: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَ رَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴾ (٢)، وأخرى بصورة الجمع كما في المقام، ولكل وجه.

أمّا الأوّل فالمراد جنس المشرق والمغرب بدون النظر إلى أفراده ومصاديقه، كالقسم بالليل والنهار في سورة الشمس.

وأمّا الثاني فيمكن أن يطلق على مشرق كلّ نصف من الكرة الأرضية، وهكذا المغربان. وبعبارة أُخرى بأنّ لكلّ نصف منها مشرق ومغرب، فيكون هناك مشرقان ومغربان.

وأمًا الثالث فيطلق على مشارق الشمس ومغاربها طول السنة، فإنّ لها في كلّ فصل مشرقاً ومغرباً.

وأمّا المقسم عليه فهو عبارة عن قوله تعالى: ﴿إِنَّا لَـقَادِرُونَ \* عَـلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَ مَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴾ أي بمغلوبين، فإنّ السابق هو الغالب

١ . البقرة: ١١٥.

٢ . الرحمن:١٧.

والمسبوق المتأخر هو المغلوب.

وحصيلة الآية: إنّه سبحانه قادر أن يبدل هؤلاء بخير منهم أي يأتي بأمّة هي أفضل منهم، ولعل في الآية تهديداً باستئصالهم وإتيان قوم آخرين، كما قال: ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَ يَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ (١) وفي ذلك تذليل وتحقير لهم بأنّهم ليسوا بشيء والله سبحانه قادر على أن يميتهم ويهلكهم ويأت مكانهم بأمّة فضلي، وهم أعجز من أن يمنعوا الله من هذا التبديل، كما قال سبحانه: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّتَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ (٢).

وأمّا ما هي الصلة بين المقسم به والمقسم عليه؟ فيمكن أن يقال: إنّ المقسم به هو مجموع ربّ المشارق والمغارب، والشمس تطلع بعد غروبها، فالله سبحانه قادر على أن يأتي بأمّة فاضلة ومؤمنة ومطبعة بعد إهلاكهم وإبادتهم واستئصالهم. وعلى هذا تتضح الصلة بين الإقسام بربّ المشارق والمغارب، والإتيان بالأفضل، وإهلاك الكافرين، فالإشراق يناسب الإتيان بالأمة الفضلى، والغروب يناسب إهلاك الكافرين.

# ٤٢. ﴿فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَ يَلْعَبُوا حَـتَّى يُـلاَقُوا يَـوْمَهُمُ الذِي يُوعَدُونَ ﴾:

الآية بصدد تسلية النبي النبي وأن لا ينزعج بأعمالهم وتقوّلاتهم، بل يتركهم حتى يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم الفانية إلى أن يلاقوا يومهم الذي كانوا يوعدون، فعلى النبي المنافقة تركهم وشأنهم فليسخروا

۱ . فاطر:۱٦.

٢. العنكبوت: ٤.

ويستهزئوا ما شاءوا فإن نهاية حياتهم قريبة، فلا تضرّ أعمالهم برسالتك، ونظير هذه الآية، قوله تعالى: ﴿سُبُحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَ الأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَـمَّا يَسَطِفُونَ \* فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَ يَلْعَبُوا حَـتَّى يُللَّقُوا يَـوْمَهُمُ الذِي يُوعَدُونَ \* (١)

# ٤٣. ﴿ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ ﴾:

فهؤلاء يوم القيامة يخرجون من قبورهم مسرعين نظير إسراعهم إلى عبادة أصنامهم، لكن مسرعين إلى الحساب وشتّان بين الإسراعين، أحدهما في الدنيا إلى عبادة الأصنام الباطلة، والآخر إلى الحساب والميزان.

# ٤٤. ﴿ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَفَهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴾:

فعندما يصلون إلى حيث تُقام موازين القسط تخشع أبصارهم، أي تصبح ذليلة خاضعة، وتستولي عليهم الذلة والمسكنة، ثم يخاطبون بقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ الْيَوْمُ الذِي كَاتُوا يُسوعَدُونَ ﴾ به في دار الدنيا فيجحدونه ويستعجلونه، وقد رأوه بأم أعينهم، فذوقوا ما كنتم به تكذبون.



### تمّ تفسير سورة المعارج

۱ . الزخرف:۸۲ و ۸۳ .

### سورة نوح

## بشَيْلَالُهُ الْحَرِّلَ الْحَرِّلَ الْحَيْرَا

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ \* قَالَ يَا قَوْم إنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ \* أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّـقُوهُ وَأَطِيعُون \* يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَل مُسَمَّ إِنَّ أَجَلَ اللهِ إِذَا جَاءَ لاَ يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ \* قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَنَهَارًا \* فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا \* وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْ تُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا \* ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا \* ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا \* فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ ا غَفَّارًا \* يُرْسِل السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا \* وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا \* مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ للهِ وَفَارًا \* وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا \* أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ

سَمَاوَات طِبَاقًا \* وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سرَاجًا \* وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الأَرْضِ نَبَاتًا \* ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا \* وَاللهُ جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ بِسَاطًا \* لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلاً فِجَاجًا \* قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا \* وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا \* وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَنَّكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا \* وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزد الظَّالِمِينَ إلَّا ضَلاَلاً \* مِمَّا خَطِيئاتِهمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْصَارًا \* وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا \* إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا \* رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ﴾.

### خصائص السورة

#### تسمية السورة

سُمِّيت السورة في المصاحف بسورة «نوح»، وفي صحيح البخاري سورة ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا﴾.(١)

#### عددأياتها ومحل نزولها

عدد آياتها ثمان وعشرون آية في عدّ الكوفي، و تسع وعشرون في عد المكّى والشامي، وثلاثون في الباقين، والمشهور هو الأوّل.

والسورة مكّية بالاتّفاق، تشهد على ذلك مضامينها.

#### أغراض السورة

تتعرّض السورة إلى بيان محتوى دعوة النبي نوح الله والتي تتلخّص في أُمور ثلاثة وهي: التوحيد في العبادة، والاتقاء، وإطاعة أمر رسوله، ثمّ تذكر أشار أساليب دعوة نوح واستمراره على ذلك بلا ملل ولا فتور، كما تذكر آثار الاستغفار من الذنوب وأنّه يلازم نزول البركات، و في مقابل ذلك تذكر عصيان قومه وإصرارهم على عبادة الأصنام، وأخيراً تذكر دعاءه على قومه حتى لا يبقى على الأرض منهم ديّار.

١. صحيح البخاري:١٢٥٦، كتاب تفيير القرآن، برقم ٧١.

## الأيات: الأُولى إلى الثانية عشرة

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ \* قَالَ يَا قَوْم إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ \* أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَ اتَّقُوهُ وَ أَطِيعُونِ \* يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَ يُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَل مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللهِ إِذَا جَاءَ لاَ يُؤَخِّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ \* قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَ نَهَارًا \* فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إلَّا فِرَارًا \* وَ إِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَ اسْتَغْشُوْا ثِيَابَهُمْ وَ أَصَرُّوا وَ اسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا \* ثُمَّ إنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا \* ثُمَّ إنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَ أَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا \* فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا \* يُسرْسِل السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا \* وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَ بَنِينَ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّات وَ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴿.

#### المفردات

اسْتَغْشَوْا: من الاستغشاء وهو طلب التغشّي، واستغشاء الثياب جعلها غشاء وغطاء على رؤوسهم ووجوهم، والسين والتاء في ﴿اسْتَغْشَوْا ﴾ للمبالغة، ولعلّ استغشاء الثياب كان من عادات قوم نوح إذا أرادوا أن يظهروا الكراهة. أصرّوا: الإصرار: الإقامة على أمر بعزيمة.

السماء: أُريد بها هنا السحاب، وعن ابن عباس: كلّ ما علاك وأظلك فهو سماء.

> مِدراراً: صيغة مبالغة بمعنى الكثير الدرور بالغيث والمطر. يُمدِدْكم: الإمداد إلحاق الثاني بالأوّل على نظام خاص.

#### التفسير

تختص هذه السورة بقصة نوح الله من أوّلها إلى آخرها، وفيها تخويف وترهيب لقوم النبي النها بأنهم سيواجهون -إذا ما تمادوا في العصيان والطغيان - نفس المصير الذي واجه قوم نوح، كما أنّ فيها تسلية للنبي المنهاق من أجل حيث تعرض بين يديه تجربة رجل من رجال الوحي، كابد المشاق من أجل تبليغ رسالة السماء، وعانى الكثير من عناد قومه ولجاجهم، حتى لجأ، بعد اليأس منهم، إلى حدّ الدعاء عليهم على نحو لا يبقى في الأرض منهم أحد.

١. ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ
 عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾:

ابتدأت الآية بذكر اسم نوح ورسالته التي كلَف بها لإنذار قومه، دون أن تذكر شيئاً عن نسب نوح و تاريخه والعصر الذي عاش فيه، وذلك لأن القرآن كتاب هداية وليس كتاباً تاريخياً حتى يترجم من يريد البحث عنه، فيكفي ذكر اسمه ووصفه بالرسالة كما قال: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ﴾.

وقد أمر بإنذار قومه قبل أن يتعرّضوا للعذاب الأليم، كما قال: ﴿ أَنْ أَنْذِرْ

قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وعندئذ يقع الكلام فيمَ هو المراد من العذاب الأليم؟ فإن أريد العذاب الأخروي فإنه لا يُردّ عن الكافرين. وسيأتي في بعض الآيات في نفس السورة أنه لا يؤخر.

فتعيّن أن يكون المراد العذاب الدنيوي كالطوفان وغيره، فدعاهم إلى الإيمان بالله وتوحيده حتى يعيشوا ويموتوا بالعمر الطبيعي، ولا يصيبهم العذاب الدنيوي.

## ٢. ﴿قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾:

قد أشار إلى كونه نذيراً مع أنّ الأنبياء جميعاً منذرون ومبشرون، وما هذا إلّا لأنّ الظرف لا يناسب التبشير، مضافاً إلى أنّه أشار إلى التبشير في الآيات اللاحقة، التي تحدّثت عن آثار الاستغفار ومنها نزول السماء مدراراً... الخ.

## ٣. ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اتَّقُوهُ وَ أَطِيعُونِ ﴾:

اشتملت دعوته على ثلاثة أُمور أساسية وهي :

1. التوحيد في العبادة، قال: ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللهَ ﴾ وهذا يدل على كونهم مشركين في العبادة حيث كانوا يعبدون أصناماً (ستأتي أسماؤها بعد قليل)، والظاهر من الآيات أنّ الوثنية قد بلغت، في زمن نوح، الذروة، وصار الناس متمسّكين بها ومدافعين عنها.

٢. الاتقاء، إن التقوى وهي الخوف من الله والاجتناب عمّا نهى عنه، ليست أمراً عدمياً، وإنّما هي أمر وجودي، حيث تصان بها النفس من غلبة الهوى، ولا يتحقّق ذلك إلا بوصول الإنسان إلى درجة عالية من الإيمان

يملك معها نفسه ويمنعها من الاستجابة لوساوس شياطين الجنّ والإنس وإغوائهم، والتقوى وحدها تستجمع الفضائل وتصدّ الرذائل.

٣. إطاعة الرسول، وهي في حقيقتها إطاعة لله سبحانه، كما قال: ﴿ وَأَطِيعُونَ ﴾.

٤. ﴿ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَ يُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّ إِنَّ أَجَلَ
 الله إِذَا جَاءَ لاَ يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾:

إنّ عبادة الربّ وحده، والتدرّع بالتقوى، وإطاعة نبيّه، تورث مغفرة الرب وطول العمر إلى أجل مسمّى و ﴿ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذَنُوبِكُمْ وَ يُوَخِّرُكُمْ إِلَى أَجَلَ مُسَمّى ﴾ فاستبقوا إلى ذلك ف ﴿ إِنَّ أَجَلَ اللهِ إِذَا جَاءَ لاَ يُوَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾، فهذه الفقرة إشارة إلى ما جاء في الآية الأولى، حيث قال: ﴿ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ فأريد من ﴿ أَجَلَ اللهِ ﴾ العذاب الأليم.

وحاصل الآية: أنّ الموحّد الذي يعبد الله سبحانه ويجتنب عبادة الطاغوت، يعيش في أمن من عذاب الله، فلا يأخذه الخسف ولا الطوفان ولا العاصفة المدمَّرة، بل يعيش إلى أجل مسمّى، وأمّا الكافر فلا يأمن من عذاب الله، فإذا حان وقته لا يردّه شيءٌ.

## كيفية دعوة نوح ﷺ

دأب الأنبياء على إبلاغ رسالاتهم والنُصح لأقوامهم، دون كلل أو ملل، وبذلوا في طريق الدعوة إلى الحقّ وهداية الناس كلّ ما يملكون من حول وقوّة، وكان نوح الله ممّن نهض بهذه الأعباء بصبر وعزم وثبات، كشفت عنه الآيات التالية:

## ٥. ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاُّ وَ نَهَارًا ﴾:

أي دعوتهم إلى عبادتك وخلع الأنداد من دونك، دعوتهم إلى التقوى وإطاعة الأوامر، ولكن يا للأسف كما قال:

## ٦. ﴿فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا ﴾:

فقد بلغوا من العناد مرحلة يفرّون من إنذار المنذر وتبشير المبشّر، فهم مكان أن يستمعوا القول ويتبعوا أحسنه أخذوا يهربون من سماع دعوته. وإسناد الفرار إلى دعائه لما فيه من شائبة السببية ؛ لأنّ الخير إذا وقع في محلّ غير صالح، قاومه المحلّ لما فيه من الفساد، فأفسده فانقلب شرّاً، نظير قوله سبحانه: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ لاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ اللَّهُ خَسَارًا ﴾. (١)

ثمّ إنّهم تارة يبتعدون عن نوح وسماع دعوته، وأُخرى يقيمون عنده ولكنّهم يلتجئون إلى أُسلوب آخر في إظهار العناد، كما يقول سبحانه:

٧. ﴿وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ
 وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَ اسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا﴾ :

ويكفي في بيان حال عنادهم قوله: ﴿وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَمحاولة جعل الأصابع في الآذان مكان جعل الأنامل فيها دليل على أنهم كانوا على درجة لو أمكن لهم إدخال الأصابع في الأذان لفعلوا حتى يسدّوا مسامع آذانهم، ثمّ إنّهم لم يكتفوا بذلك بل ﴿وَاسْتَغْشُوا لَفَعَلُوا حَتَى يَسَدُوا مسامع آذانهم، ثمّ إنّهم لم يكتفوا بذلك بل ﴿وَاسْتَغْشُوا لَفَعَلُوا حَتَى يَسَدُوا مسامع آذانهم، ثمّ إنّهم لم يكتفوا بذلك بل ﴿وَاسْتَغْشُوا لَفَعَلُوا حَتَى يَسَدُوا مَسَامِعَ آذانهم، ثمّ إنّهم لم يكتفوا بذلك بل ﴿وَاسْتَغْشُوا لَفَعَلُوا حَتَى يَسَدُوا مَسَامِعَ آذانهم، ثمّ إنّهم لم يكتفوا بذلك بل ﴿وَاسْتَغْشُوا لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الل

١. الإسراء: ٨٢.

شِيَابَهُمْ أَي وغَطُوا بِثيابهم رؤوسَهم ووجوهَهم ﴿وَأَصَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا السَّيَكُبَرُوا السَّيَكُبَرُوا اسْتِكْبَارًا ﴾: أي أقاموا على ضلالهم عازمين عليه، مصرّين على كفرهم ترفّعاً وتجبّراً.

إِنَّ الكِبْرِ يصيرِ حجاباً ضخماً بين الإنسان والحقيقة فيصبح الإنسان كالأعمى في حياته، ولذلك صار الكبر السبب الوحيد لكفر إبليس حيث قال: ﴿أَنَا خَيْرُ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴾ (١)، فجوزي بقوله سبحانه: ﴿فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ \* وَ إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴾ (٢).

ونعم ما قال الإمام على الله في حق رأس المتكبرين (إبليس): «فَعَدُوُّ اللهِ إِمَامُ ٱلْمُتَعَصِّبِيَّةِ، وَسَلَفُ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ، الَّذِي وَضَعَ أَسَاسَ ٱلْعَصَبِيَّةِ، وَلَدَّرَعَ لِبَاسَ التَّعَزُّزِ، وَخَلَعَ قِنَاعَ التَّذَلُّل». (٣)

والعجب أنّ أهل العناد والمكابرة، يتّخذون ـ على طول التاريخ ـ نفس الموقف الذي اتّخذه قوم نوح في إعراضهم عن سماع الحقّ.

وقد تجلّى هذا في موقف مشركي مكّة من القرآن الكريم، فعندما كان النبي الشهر الحُرم، وقد توافدت النبي الشهر الحُرم، وقد توافدت الوفود في موسم حجّهم على مكّة، توسّلت قريش بما توسّل به قوم نوح، فكانوا يقولون: ﴿لاَ تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَ الْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلِبُونَ ﴾، (٤) وذلك خوفاً من تأثيره العظيم في جذب القلوب والنفوس.

١. الأعراف:١٢.

۲. سورة ص: ۷۷و ۷۸.

٣. نهج البلاغة: الخطبة ١٩٢.

٤. فصلت:٢٦.

وكأنّ هؤلاء يتصوّرون أنّ الفرار عن الحقيقة يكتب للإنسان النجاح.

# ٨ و ٩. ﴿ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا \* ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ﴾:

الآيتان تتضمّنان كيفية دعوته وأنّه يتبع في ذلك مصالحها، فتارة يعلن دعوته ويجهر بها فيأتي في المراكز العامة ينادي بالتوحيد، وأُخرى يتصل بالأفراد سرّاً. وعلى كلّ تقدير، فالنبيّ نوح هي كان يعمل في طريق دعوته وتبليغ رسالته بأي وجه ممكن.

الإعلان والإسرار أمران متقابلان، وهما الإظهار والإخفاء ومعنى الآية: إنّى دعوتهم سرّاً وعلانية، يعنى تارة سرّاً و تارة علانية.

ثم إنًا قلنا في السابق أنّ الأنبياء أرسلوا مبشّرين ومُنذِ رين، فكلام النبي نوح الله هنا، بصورة الإنذار، أمّا كلامه بصورة التبشير، فستعرضه الآيات التالية:

## ١٠. ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا﴾:

وفي إضافة الربّ إلى قومه نوع إظهار عطف وشفّقة عليهم، ومن ثمّ إيجاد الداعي إلى استغفارهم.

## ١١. ﴿ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴾:

أي يرسل السحاب الممطر الغزير، من باب المجاز المرسل بعلاقة الحال والمحلّ، فأطلق الثاني وأريد الحال.

# ١٢. ﴿ وَيُمْدِدْ كُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴾:

أي أنّه بشّرهم بإنزال المطر الغزير عليهم أوّلاً، وبإفاضة النّعم عليهم من أموال وبنين ثانياً، وقوله: ﴿وَيَجْعَلْ ﴾ أُريد به إيجاد شيء من شيء وتكوينه منه، مثل قوله تعالى: ﴿جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْ وَاجًا ﴾ (١). (٢)

ثم إنّ الجنات والأنهار من أقسام الأموال، وقد خصّهما بالذكر لكونهما من أهم ضروريات الحياة، خصوصاً في المناطق الزراعية.

ثم إنّ هذا المضمون قد ذُكر في آيات أُخرى، نظير قوله سبحانه: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ﴾ (٣)، وقال سبحانه: ﴿وَأَلَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لاَّسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا ﴾ (٤).

والمجموع يشير إلى سنة إلهية وهي أنّ لأعمال الإنسان ـ صالحها وطالحها ـ تأثيراً في نزول البركات ومنعها، وكأنّ للكون عيناً وسمعاً وروحاً يدرك بها ما يصدر عن الإنسان من أعمال الخير والشرّ، وعندئذ يصدر منه ردّ فعل يتناسب مع ما قام به البشر. وهذا النوع من العلاقة وإن لم يقف عليه الإنسان عن طريق التجربة، ولكن الوحي الإلهي يخبرنا عن هذه الرابطة، والذي يرشدك إلى ذلك، الأمر بالاستسقاء عند الجدب والقحط، فالإمام مع المصلين يستغفرون من ذنوبهم ويرجعون إلى الله، ويطلبون منه الرحمة، فلذلك تستجاب دعوتهم بإرسال المطر الغزير وهذا ما جُرِّب كثيراً.

١ . النحل:٧٢.

٢. المفردات للراغب: ٩٤، مادة «جعل».

٣. الأعراف:٩٦.

وممّا يدلّ على ذلك ما ورد في الروايات من تفجّر الخيرات والبركات بعد ظهور القائم من آل محمد عجل الله فرجه، فقد روي عن أبي جعفر الباقر الله أنّه قال: «المهدي منّا منصور بالرعب، مؤيّد بالظفر، تُطوىٰ له الأرض، وتظهر له الكنوز، ويبلغ سلطانه المشرق والمغرب(... إلى أن قال): ولا تدع الأرض شيئاً من نباتها إلّا أخرجته، ويتنعّم الناس في زمانه نعمةً لم يتنعّموا مثلها قط». (١)

وهذا يدلّ على أنّ المجتمع إذا كان إلهياً، عاملاً بالشريعة، حافظاً للعدل والقسط، مقتنعاً بما رزقه الله، غير متطاول على أموال الآخرين، يتجاوب معه الكون فالسماء تمطر، والأرض تُخرِج كنوزها، وتصير الأرض معمورة خالية من الخراب.

غير أنَّ هنا سؤالاً قد يطرح في هذا المقام:

وهو أنا نرى أنّ الدول الغربية وأمريكا وروسيا، دول مليئة بالفساد والتدهور الأخلاقي والتطاول على أموال المستضعفين حتى صارت هذه البلاد محل أمن للمجرمين من رؤوساء الدول الطاغوتية، إذ ما من خائن لأمّته ووطنه إلّا وجد في أحضانها مقاماً أميناً، ومع هذا فهذه البلاد أغنىٰ دول

١. منتخب الأثر:١٦٨/٣، برقم ١١٧٧ و ١١٧٨.

٢. المصنّف لابن أبي شيبة: ٧/ ٥١٢، رقم ٣٧٦٣؛ ومسند أحمد بن حنبل: ٣/ ٢٦\_٧٠.

العالم على الإطلاق؟

ثم إن صديقنا المغفور له محمد جواد مغنية الله بعدما طرح الإشكال المتقدّم أجاب عنه بوجوه: (١)

 ١. أنّ هذه الآيات نزلت في قوم نوح خاصة، ولا دلالة لها على العموم والشمول كي يتعدّى بها إلى غيرهم.

٢. أنّ ثراء الولايات المتحدة من الشيطان لا من الرحمن لأنّ معظمه
 من السلب والنهب.

٣. أنّ هذه الآيات ربطت بين سعادة الدنيا والآخرة معاً وبين الإيمان لا بينه وبين سعادة الدنيا وحدها، قال تعالى: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَـفَرُوا أَنَّـمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَرْدَادُوا إِثْمًا وَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾. (٢)

يلاحظ على الجواب الأوّل: أنّ الضابطة وإن وردت في قوم نوح ولكنّها مع ملاحظة سائر الآيات سنّة إلهية عامّة لا تختص بقوم دون قوم، وقد مرّ بعض ما يدلّ عليه، يقول سبحانه: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْمٍ سُوءً فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴾. (٣)

وقال سبحانه:﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَ أَنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾. (٤)

وعلى هذا فالجواب الأوّل ضعيف جدّاً وإنّـما المهم ما ذكره في

١. التفسير الكاشف:٢٦/٧.

۲. آل عمران:۱۷۸.

٣. الرعد: ١١.

٤ . الأنفال: ٥٣.

الجواب الثاني والثالث، ونضيف إليهما: أنّ المراد من البركات الناتجة عن التقوى والاستغفار هي البركات التي تصبح وسيلة للسعادة الدنيوية والأخروية، وأمّا البركات الناتجة من النهب والغزو والتطاول فإنّها وإن كانت تورث المُتع المادية ولكنّها تصبح في آخر الأمر وبالاً على الإنسان، فهي إذا دركات لا بركات، وإنّما بتركهم ممتّعين بالقوة والثروة، يطغون بها، استدراجاً لهم، قال تعالى: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾. (١)

### الأيات: الثالثة عشرة إلى العشرين

﴿ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلهِ وَقَارًا \* وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطُوَارًا \* أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلهِ وَقَارًا \* وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطُوَارًا \* أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا \* وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا \* وَاللهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الأَرْضِ نَبَاتًا \* ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا \* وَاللهُ جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ بَسَاطًا \* لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلاً فِجَاجًا \* وَاللهُ جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ بِسَاطًا \* لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلاً فِجَاجًا \* .

#### المفردات

ترجون: الرجاء أريد به الخوف. هذا ما في «المجمع» (٢)، وقيل: أريد بالرجاء معناه اللغوي وكنّي به عن اليأس، فكثيراً ما يقول: لا أرجو فيه خيراً أي أنا آيس.

۱ . آل عمران:۱۷۸.

٢ . مجمع البيان: ١٠ / ١٣٤.

وَقاراً: الوقار: العظمة اسم من التوقير وهو التعظيم.

أطواراً: جمع طُور، وهو حال الشيء الذي هو عليها.

طباقاً: أي بعضها فوق بعض.

بساطاً: أي مبسوطاً يسهل لكم التقلّب فيه من جانب إلى جانب، والانتقال من قطر إلى قطر.

فِجاجاً: جمع فَج بمعنى الطريق الواسعة، ويطلق على الطريق الواقع بين الجبلين.

#### التفسير

إنّ شيخ الأنبياء نوحاً يحاول إلفات نظر قومه إلى ربوبية الله تبارك وتعالى حتى يقوموا بتوحيده في العبادة والاجتناب عن عبادة غيره، فإنّ قومه إنّما أشركوا بالله في العبادة بحجّة أنّ الربوبية (أي أمر التدبير) لغيره تعالىٰ فالملائكة والأرواح أو الكواكب والنجوم في نظر الذين يعبدونها، يعتقدون أنّها تقوم بتدبير بعض الأمور الكونية، وهو على يؤكّد لقومه أنّ خالق الكون هو المدبّر، وأنّ الله تعالى هو الربّ، فإلى أين تذهبون؟ فيتعرض أوّلاً لدلائل عظمة الله تعالى ومندداً بيأسهم منه، فيقول:

## ١٣. ﴿مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ للهِ وَقَارًا ﴾:

أي ما هو السبب في أنكم لا تخافون عظمة الله (إذا كان الرجاء بمعنى الخوف)؟ أو ما هو السبب في أنكم لا تأملون لله عظمة توجب عبادته (إذا كان الرجاء بمعنى الأمل) مع أنّ الأدلّة على عظمته كثيرة؟

## ﴿ وَ قَدْ خَلَقَكُمْ أَطُوارًا ﴾:

والدليل على ربوبيته هو وجود التطوّر في خلقتكم فما زلتم تنتقلون من طور إلى طور، أمّا التطور الفردي ففي رحم الأمهات فمن النطفة إلى العلقة إلى مضغة وهكذا... قال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَبْ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُعَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضَغّةٍ مُخَلَقةٍ وَعَيْرِ مُخَلَقةٍ لِنُبِيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُ فِي الأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ثُمَّ فَيْ يُحَرِّجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِبَبَيِّنَ لَكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمْرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرى الأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْج بَهِيج ﴾ (١).

وأمّا التطوّر الجماعي فيلمسه كلّ إنسان وهو اختلاف الناس في الألوان والهيئات والقوة والضعف، وفي الألسن والعادات، والأشكال والأحوال، قال سبحانه: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ (٢)

فهذه الأطوار الهائلة رهن وجود مطوَّر يطور خلقة الإنسان تطويراً متناسقاً متناسباً مع حياته، وليس هو إلّا خالق السماوات والأرض.

## ١٥. ﴿أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ﴾:

قد عرفت أنّ مبدأ الشرك في العبادة والخضوع أمام غير الله سبحانه هو الشرك في الربوبية، إذ لو كان الإنسان موحّداً فيها معتقداً بأنّ أزمّة الأمور بيده،

١. الحج:٥.

٢ . الحجرات:١٣.

لما خضع لغيره، ولأجل هذا الأمر حاول النبي نوح الله أن يعطف نظر قومه إلى ربوبية الله سبحانه من خلال كونه خالقاً لسبع سماوات طباقاً، والمراد بالرؤية في قوله: ﴿أَلَمْ تَرَوْا ﴾ هو الرؤية العلمية لا البصرية، والآية تدل على كون كلّ سماء فوق الأخرى بشهادة قوله: ﴿طِباقاً ﴾ وأنّها سبع، والإخبار بهذا العدد دليل على وجود تلك الفكرة بين قوم نوح، وأمّا ما هو المنشأ لها فيحتمل أن تكون مأثورة عن الأنبياء السالفين، والله العالم.

## ١٦. ﴿ وَ جَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَ جَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴾:

انتقل نوح الله من التوحيد في الخالقية إلى التوحيد في الربوبية، وأنّ مصير الإنسان بيده سبحانه وأنّ حياته رهن نعمائه التي لو أمسكها لما كان للحياة مفهوم، وأشار إلى نعمتين من بين هذه النعم، أعني: جعل الشمس سراجاً في السماء والقمر فيهن نوراً، فالشمس بنورها تضيء عالمنا، ولولا حرارتها لأصبحت البسيطة زمهريراً لا يطاق. (١)

كما أنّ القمر بنوره يضيء ظلمة الليل حينما تغشىٰ الأرض، ويهتدي به الإنسان في لياليه.

وقد وصف سبحانه الشمس بالسراج والقمر بالنور للإشارة إلى أنَّ القمر، بنفسه، فاقد للنور وإنَّما يكتسب نوره من الشمس.

وجهه: أنّ السراج يشعّ بذاته، ولذلك وصفت الشمس بالسراج، وأمّا القمر فوصفه بالنور وهو أعمّ من أن يكون نوره ذاتياً أو مكتسباً من غيره. وأمّا أخذ السماوات ظرفاً للقمر ﴿فِيهِنَّ﴾ فالمراد كونه في حيّزهن

١. سيأتي مزيد بيان عن عظمة هذا النجم، عند تفسير سورة الشمس.

وواقعاً في واحدة منهن، ويكفى في الصدق كونه في واحدة منهن.

نعم يوجد في نفس سمائنا شموس وأقمار أُخرى، وبما أنّها غير مؤثّرة في حياة الإنسان حسب الظاهر، ترك القرآن ذكرها واكتفى بالشمس في منظومتنا والقمر الموجود في سمائنا.

## ١٧. ﴿ وَ اللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴾:

## ١٨. ﴿ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَ يُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴾:

لما ذكر قومه بنعمة خلقهم من الأرض، أتبعه بالإنذار بالبعث، وأنّه تعالىٰ لم يخلق الإنسان سُدى بل لغاية وهي كمال الإنسان المتمثّل بالخروج من الدنيا إلى دار الآخرة، فالله سبحانه خلق الإنسان من الأرض، ولكن يعيده فيها تارة أُخرى ثم يخرجه منها، كما قال: ﴿ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَ يُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴾.

وحصيلة الآيات هي التذكير بالخالقية، ثم التوحيد في العبادة من خلال ربوبيته، ثم التذكير بالمعاد وحشر الإنسان الذي لولاه لكان خلق الإنسان عثاً.

# ١٩ و ٢٠. ﴿ وَ اللهُ جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ بِسَاطًا \* لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلاً فِجَاجًا ﴾:

وهذا استدلال آخر، على ربوبيته، فالله سبحانه هو الذي جعل الأرض كالبساط ليسهل استقرار الإنسان عليها والمشي عليها، ولم يكتف بذلك، بل جعل فيها سبلاً سهلة فالأرض بين مسطح وبين طرق واسعة بين الجبال. وهذا هو منطق الأنبياء في هداية الناس، فإنهم يستخدمون نداء الفطرة ليتوصّلوا به إلى مقاصدهم المتمثّلة في إرشاد الناس إلى عبادة الخالق المدبّر عبادة خالصة. فالإنسان بفطرته يخضع لوليّ نعمته ويشكره ويمدحه، فإذا عرف مبدأ النعم ومصدر الوجود وخالق السماوات والأرض، خضع له وأناب إليه.

### الأيات: الحادية والعشرون إلى الخامسة والعشرين

﴿ فَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَ اتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا \* وَ مَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا \* وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلاَ تَذَرُنَّ وَدًّا وَ لَا سُوَاعًا وَ لاَ يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا \* وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَ لَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلاَلاً \* مِـمًّا خَـطِيئَاتِهِمْ

## أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْصَارًا ﴾.

#### المفردات

خساراً: هلاكاً. وتستعمل الخسارة في مورد من شأنه أن يكون خيراً ولذلك يقال: خسر فلان في تجارته، حيث كانت التجارة مظنّة للربح.

كُبّاراً: صيغة مبالغة، أي كبيراً جدّاً، نظير: جُمّال، أي: جميل جداً، وحُمّان.

وَداً، وسواعاً، ويغوث، ويعوق، ونسراً: أسماء أصنامهم.

### التفسير

٢١. ﴿قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْني وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَنزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا﴾:

الظاهر أنّه تعبير آخر عن قوله: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَنَهَارًا \* فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا ﴾ وإنّما أتى به ثانياً ليكون كالمقدّمة لدعائه على قومه بالهلاك، ويكون كالاستدلال على فعله.

وقوله: ﴿مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ ﴾ إشارة إلى أنّ قوم نوح بدل أن يتبعوا نبيهم، اتبعوا رؤوساء القبائل أو أصحاب الثروة الذين يفرضون أفكارهم على المستضعفين ويستغلّون ثروتهم في سبيل إضلال الآخرين، والشاهد على ذلك الابتان التاليتان:

# ٢٢ و ٣٣. ﴿ وَ مَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا \* وَ قَالُوا لاَ تَذَرُنَّ اَلِهَتَكُمْ وَ لاَ تَذَرُنَّ وَلَا يَخُوثَ وَ يَعُوقَ وَ نَسْرًا ﴾: تَذَرُنَّ وَدًّا وَ لاَ سُوَاعًا وَ لاَ يَغُوثَ وَ يَعُوقَ وَ نَسْرًا ﴾:

ويظهر من الآيتين أنهم أثاروا أراذل قومهم والأوباش بوجه نوح بأسلوب ماكر خادع، مستغلّين عاطفتهم الدينية وحبّهم لمعبوداتهم فقالوا: اتركوا هذا الرجل الذي ينادي ضد الآلهة ويأمر بحرقها وحافظوا على آلهتكم ثم ذكروا أسماء الآلهة البارزة.

قال الرازي: هذه الأصنام الخمسة كانت أكبر أصنامهم ثم إنّها انتقلت من قوم نوح إلى العرب، فكان ود لكلب، وسواع لهمدان، ويغوث لمذحج، و يعوق لمراد، ونسر لحمير، ولذلك سمّت العرب: عبد ودّ، وعبد يغوث.

ثم قال: وفيه إشكال، لأنّ الدنيا قد خربت في زمان الطوفان، فكيف بقيت تلك الأصنام وكيف انتقلت إلى العرب، ولا يمكن أن يقال: إنّ نوحاً الله وضعها في السفينة وأمسكها لأنه الله إنّما جاء لنفيها وكسرها، فكيف يمكن أن يقال: إنّه وضعها في السفينة سعياً منه في حفظها. (١)

وما ذكره صحيح ولكن هذه الأسماء كانت رائجة في العرب وكانوا يسمّون أصنامهم الكبرئ بها فلابد من توجيه ذلك، ولعلّ ما ذكره ابن عاشور تبعاً لبعض المفسّرين أفضل، قال: إنّ أصنام قوم نوح الشيخ قد دثرت وغمرها الطوفان، وأنّ أسماءها بقيت محفوظة عند الذين نجوا مع نوح من المؤمنين فكانوا يذكرونها ويعظون ناشئتهم بما حلّ بأسلافهم من جرّاء عبادة تلك الأصنام، فبقيت تلك الأسماء يتحدّث بها العرب الأقدمون في أثارات علمهم

۱. تفسير الرازى: ۱٤٤/۳۰

وأخبارهم، فجاء عمرو بن لحي الخزاعي الذي أعاد للعرب عبادة الأصنام فسمّى لهم الأصنام بتلك الأسماء وغيرها. (١)

## ٢٤. ﴿ وَ قَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَ لاَ تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلاَلاً ﴾:

الضمير في قوله: ﴿أَضَلُّوا ﴾ يرجع إلى الموصول في قوله: ﴿اتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَرِدْهُ ﴾ وما وصفوا به من إضلال الناس فهو شيمة الطواغيت حيث إنهم يُهلكون ويَهلكون، ولذلك قال: ﴿وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيرًا ﴾.

ثم إنه الله دعا عليهم بقوله: ﴿ وَ لاَ تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلاَلاً ﴾ المراد من الضلال هو الهلاك كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّمِجْرِمِينَ فِي ضَلاَلٍ وَسُعُرٍ ﴾. (٢)

ولعلّ المراد من طلب عدم الزيادة عدم الإمهال لهم وعدم إعطائهم شيئاً إلّا الهلاك، وكأنَ الآية تقول: فلا تعطهم ولا تمهلهم إلّا بالهلاك، نظير قول موسى المَيِّة: ﴿رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُومِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الأَلِيمَ ﴾. (٣)

70. ﴿مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُون اللهِ أَنْصَارًا﴾:

لمًا دعا النبي نوح ﷺ على الظالمين بقوله: ﴿ وَ لاَ تَوْدِ الظَّالِمِينَ إِلاَّ ضَلاَلاً ﴾: أي لا تمهلهم ولا تعطهم شيئاً إلّا الهلاك، جاءت الآية بياناً لاستجابة دعائه قائلاً ﴿مِمَّا خَطِيئاتِهِمْ ﴾ فـ «ما» في ﴿مِمَّا ﴾ زائدة، أي من أجل معاصيهم

١. التحرير والتنوير:١٩٤/٢٩.

۲ . القمر:٤٧.

٣. يونس:٨٨.

وذنوبهم ﴿أُغْرِقُوا﴾ أُوّلاً ﴿فَأُدْخِلُوا نَارًا﴾ ثانياً ﴿فَلَمْ يَجِدُوالَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ أي من أصنامهم و أوثانهم ﴿أَنْصَارًا ﴾.

ثم إنّه سبحانه عطف الدخول في النار على الغرق بعاطف «الفاء» الدالّة على الترتيب بلا فصل، كما يقول ابن مالك:

الفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب بانفصال

فلابد أن يراد به نار البرزخ التي يعذَّب بها المجرمون لا النار الأُخروية لوجود الفاصل الزماني بينها و بين الغرق.

ويشهد على ما ذكرنا قوله: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾. (١)

الأيات: السادسة والعشرون إلى أخر السورة

﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا \* إِنَّ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا \* رَبِّ اغْفِرْ لِنِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَبَارًا ﴾.

### المفردات

ديًاراً: على وزن (فَيْعال) من الدوران، والأصل دُيُوار، فقلبت الواوياء وأدغمت إحداهما في الأُخرى، مثل أيّام. يقال: ما بالدار ديّار، أي ما بها أحد

يدور. ولا يستعمل إلّا في النفي. (١)

فاجراً: الفجر: شقّ الشيء شقّاً واسعاً، والفاجر هو المتّصف بالفجور أي العمل الشديد الفساد، ولعلّ إطلاق الفاجر على العاصي لأنّه يشقّ الستر بينه وبين الله تعالى.

الكفّار: مبالغة في الموصوف بالكفر، وهو من يجمع بين سوء العقيدة وسوء العمل.

تباراً: التبار الهلاك والخسار.

#### التفسير

٢٦ . ﴿ وَ قَالَ نُوحٌ رَبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ
 دَيًارًا ﴾:

ربما يخطر بالبال أنه قد تعيَّن مصير قوم نوح في قوله سبحانه: ﴿مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوافَأُدْخِلُوانَارًا﴾ فعندئذٍ فما هي الحاجة إلى بيان ما يرجع إلى ما قبل تعذيبهم بالغرق والحرق، لأنّ دعاء نوح كان قبل نزول العذاب؟

ويمكن أن يقال: إنّ قوله هذا تعبير آخر عن قوله: ﴿قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْني ﴾ (٢) وإنّما ذكر هذا ليدلّ على أنّ نزول العذاب عليهم بالغرق والحرق، لأجل دعاء النبي نوح الله عليهم حيث طلب من الله تعالى أن يهلكهم تماماً ولا يذر على الأرض منهم شخصاً واحداً، فصار هذا الدعاء

١. انظر: لسان العرب: ٤ / ٢٩٨.

سبباً لقوله: ﴿أُغْرِقُوافَأُدْخِلُوانَارًا﴾.

# ٢٧. ﴿إِنَّكَ إِنْ تَـذَرْهُمْ يُـضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَـلِدُوا إِلَّا فَـاجِرًا كَفَّارًا﴾:

كأنّه استدلال وتعليل لدعائه السابق على إهلاك قومه جميعاً وأنّ السبب أنّ هؤلاء قد بلغوا في الفساد \_ فكراً وعقيدة وعملاً \_ درجة لا يُرجى معها أي صلاح فيهم وفي نسلهم، فلو بقوا وتناسلوا لنشأ أولادهم على الكفر والفجور، فاقتضت الحكمة الربانيّة إهلاكهم وقطع نسلهم، والآية تدلّ على أنّ نوحاً لم يكن بصدد هداية الموجودين من قومه وحسب، بل كان يحرص على أن يكون أولادهم وأحفادهم وأسباطهم من المهتدين، فرأى بنور النبوة أنّه لا يوجد في ذريتهم أي مؤمن ومؤمنة، وهذا ليس ببعيد عن شخصية إلهية مثل نوح، الذي مكث في قومه، مرشداً ومبلّغاً، تسعمائة وخمسين عاماً، ولم يكلّ فيها ولم يملّ، فرزقه الله سبحانه بصيرة ونوراً يرى فيه ذراري قومه.

ومع ذلك يمكن أن يكون انتقاله إلى هذا مستوحى من قوله سبحانه: ﴿وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَقْعَلُونَ ﴾. (١)

٢٨. ﴿رَبُ اغْفِرْ لِي وَ لِوَالِدَيَ وَ لِـمَنْ دَخَـلَ بَـيْتِي مُـؤْمِنًا وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَ لاَ تَزِدِ الظَّالِمِينَ إلَّا تَبَارًا﴾:

تشتمل الآية على دعائه لنفسه وأقاربه ولمن دخل بيته مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات جميعاً، كما اشتملت على الدعاء على الظالمين أيضاً حيث سأل الله استئصالهم.

أمّا الدعاء لنفسه فهذا من شيّم الأنبياء والأولياء فهم يطلبون المغفرة في عامّة الحالات، فإنّ حسنات الأبرار سيئات المقرّبين.

وأمًا دعاؤه لوالديه فهو لما عليه من حقوق لهما.

تُمَ إِنَّه اللَّهِ دعا لطائفتين:

١. لمن دخل بيته مؤمناً.

٢. للمؤمنين والمؤمنات.

فلو فُسَرت الفقرة الأولى بمن ركب سفينته يكون قوله ﴿مؤمِناً مكرراً ، إذ لم يركب سفينته إلا من كان مؤمناً ، إلا أن يقال: إنّ المراد من الفقرة الأولى هو بطانته حيث تسمّى بطانة المرء (دخيلته)، وعلى هذا فهم في الدرجة الأولى من الإيمان بخلاف المؤمنين والمؤمنات فهم في الدرجة الثانية.

ثم إن هنا سؤالاً وهو أن المتبادر من استئصال القوم هو شمول العذاب لصبيانهم بالغرق مع أنهم لم يكونوا مكلّفين ولا عاصين، ولا مجرمين؟ ويمكن الجواب بوجوه:

١. أنّه سبحانه أيبس أصلاب آبائهم وأعقم أرحام نسائهم قبل الطوفان بسنين فلم يكن فيهم صبيّ حين أغرقوا، ولعلَ قوله سبحانه: ﴿اسْتَغْفِرُوا رَبِّكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَنِينَ ﴾ إشارة إلى «قلة البنين» فصاروا شيئاً فشيئاً يفقدون البنين.

وهذا هو جواب الرازي.(١)

٢. أنّ إماتتهم بالغرق كإماتتهم بالمرض وغيره، فلم يكن ذلك من باب التعذيب بل كان سبباً كسائر الأسباب التي تفضي إلى الموت، كما يقال ذلك في قتل الغلام في قصة مصاحب موسى. (٢)

46 46 46

تم تفسير سورة نوح

١. لاحظ: تفسير الرازي: ١٤٧/٣٠.

٢. لاحظ: الاسراء: ٨.

## سورة الجن

## بسالية الخالفان

﴿ قُلْ أُوحِيَ إِلَى أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا \* يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنًا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَـدًا \* وَأَنَّـهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحبَةً وَلَا وَلَدًا \* وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللهِ شَطَطًا \* وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الإنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللهِ كَذِبًا \* وَأَنَّهُ كَانَ رَجَالٌ مِنَ الإنْسِ يَعُوذُونَ برجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا \* وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَـدًا \* وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا \* وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا \* وَأَنَّا لاَ نَدْرى أَشَرٌّ أَريدَ بمَنْ فِي الأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بهمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا \* وَأَنَّا مِنَّا الصالِّحُونَ وَ مِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا \* وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللهَ فِي الأرْضِ وَ لَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا \* وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنًا

بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلاَ يَخَافُ بَخْسًا وَ لاَ رَهَقًا \* وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا \* وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَّبًا \* وَأَلُّو اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا \* لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَ مَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ بَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا \* وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ للهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا \* وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ الله يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا \* قُلْ إنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَ لاَ أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا \* قُلْ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَ لاَ رَشَدًا \* قُلْ إِنِّي لَنْ يُجيرَني مِنَ اللهِ أَحَدٌ وَ لَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا \* إِلَّا بَلِاَغًا مِنَ اللهِ وَ رسَالاَتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَ رَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا \* حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَ أَقَلُّ عَدَدًا \* قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِبِ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَصَدًا \* عَالِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا \* إِلَّا مَن ارْتَضَى مِنْ رَسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا \* لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاَتِ رَبِّهمْ وَ أَحَاطَ بِمَا لَدَيْهمْ وَ أَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴾.

#### خصائص السورة

#### تسمية السورة

تُسمّى السورة في المصاحف بسورة «البجن»، وربما تُسمّى بسورة: «قل أُوحى»، ولا مشاحّة في التسمية إذا كانت ثمّة مناسبة بينها وبين آياتها.

#### عددأياتها ومحل نزولها

آیاتها ثمان وعشرون آیة، وهی مکّیة بلا خلاف وتدلّ علیه صیاغتها ومضامینها.

#### أغراض السورة

تشتمل السورة على محورين:

الأوّل: بيان استماع نفر من الجنّ شيئاً من القرآن الكريم، وتعجّبهم منه، ثم ذهابهم إلى مجتمعهم، وإخبارهم بما سمعوه وما شاهدوه على التفصيل الذي تذكره الآيات.

ويتم هذا المحور في الآية الخامسة عشرة.

المحور الثاني: يتحدّث عن الاستقامة على الطريقة الّتي توجب نزول البركات، ويبدأ المحور من قوله: ﴿وَأَلّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطّرِيقَةِ لأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً عَدَقًا﴾، ثم ينتقل البيان القرآني إلى التوحيد في العبادة، وأنّ المساجد لله ولا معبود إلّا الله، وأنّ الإنسان لا يملك لنفسه ضرّاً ولا نفعاً، وأنّ الأمور بيده تعالىٰ، وأنّه لا يُطلع على غيبه أحداً من خلقه إلّا الرسول، وإذا أوحى إليه

فيكون محاطاً بالملائكة من بين يديه ومن خلفه لئلًا يضيع شيء من الوحي.

وليس المحور الثاني بمنقطع عن الأوّل لما ورد فيه من الدعوة إلى التوحيد في العبادة، وهو من أغراض المحور الأوّل.

وقبل الخوض في تفسير الآيات نقدِّم أُموراً:

### ١. نظرة القرآن الكريم إلى «الجنّ»

إنّ الناس عامّتهم حتّى المثقّفين في نظرتهم إلى الجنّ على طائفتين: منهم من ينكر وجود الجنّ بتاتاً ويحسب أنّ الاعتقاد بوجودهم اعتقاد خرافي لا أصل له، وذلك بحجّة أنّ الموجود يساوي المشهود والملموس بإحدى الحواس، وما كان خارجاً عن صقعها فهو أمر موهوم لا يتّبع، وهذا تفكير مادّي بحت أثبتت الدراسات العلمية والفلسفية بطلانه، إذ لا يساوق الوجود المشهود، وكم من مخلوقات كانت لا تُترى ولا تقع تحت إدراك الحواس، ثم تمكّن البشر، بعد أن تطوّرت وسائله العلمية، من رؤيتها وإثبات وجودها، والعلم بعد لم يصل إلى نهايته لو لم نقل أنّه في بدايته، فمن أين لنا القضاء بأنّ العلم لايصل إلى درجة يقف بها على وجود الجنّ عن كثب؟

ومنهم من يعتقد بوجود الجنّ، ولكنّه يبالغ في وصفهم وفي قدرتهم على التأثير في حياة الناس، ويذهب إلى أنّ لهم سلطاناً على الأرض وعلى الناس، وأنّ لهم قدرة على النفع والضرّ، وأنّهم يحكمون في مناطق من الأرض أو البحر أو الجو خصوصاً في مكان موحش أو فلاة ليس فيها أنيس.

فالعرب في الجاهلية كانوا يعتقدون بأنّ الجن هم ملهمو الشعراء والكهّان، وحُكي عنهم الكثير في أدابهم الشعبية وبخاصة في كتاب «ألف ليلة وللله». والأغريق والرومان قسموا الجنّ إلى ثلاثة أقسام: القسم الأوّل:

المعبودات مثل زيوس وجوبيتر، والقسم الثاني: الجنّ الخاص بكلّ مدينة، فجنّي روما كان مشهوراً وأقاموا له تمثالاً من الذهب، والقسم الثالث: الجنّ الخاص بكلّ فرد.

ويكثر ذكر الجنّ في الآداب الإسكندنافية، كما كثر الاعتقاد بهم في أوربا في العصور الوسطئ، وكانوا يقسّموهم إلى سكّان الهواء ويطلقون عليهم: السيلفا، وسكان النار: السلامندر، وسكان الكهوف: الجنوما، وسكّان المياه: المرميدا. وكان رئيسهم الأعلى: أويزون، وزوجته: تيتانيا. (١)

وهؤلاء هم الذين استولى الوهم على تفكيرهم، فلو كان للجن سلطان على البشر لظهر سلطانهم على أكثرهم، بل لا ينتخيّل وجود سلطانهم إلّا المصابون الذين ضعفت عقولهم واستولى الضعف على قواهم الفكرية.

والحقّ هو ما جاء به الذكر الحكيم في غير واحدة من السور وهو أنّ هناك إنساً وجنّاً ولكلّ ميزاته، فكما أنّه ليس للإنس سلطان على الجنّ، كذلك ليس للجنّ سلطان على الإنس، بل الكل من خلائق الله سبحانه، والإنس أفضلهم، والجنّ أدونهم.

## ٢. ميزات الجنّ في القرآن الكريم

من تدبّر في الآيات الواردة حول الجنّ يقف على ميزاتهم التالية:

أ. إنّه سبحانه خلق الإنسان من نراب، وخلق الجان من نار، كما يقول: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَا مَسْنُونٍ \* وَالْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُوم﴾ (٢).

ب. إنّ الجان خلق قبل الإنسان، ويدلّ على هذا نفس الآية السابقة، أي قوله تعالى: ﴿مِنْ قَبْلُ ﴾.

ج. إن الجنّ يتناسل كتناسل الإنسان، وهذا هو القرآن الكريم يصف الشيطان أنّه من الجنّ وأنّ له ذرية ويقول: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرٍ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوِّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً ﴾ (١).

د. استقلال الإنس بكون الرسل والأنبياء منهم بخلاف الجنّ، فهم يتبعون أنبياء الإنس، كما هو الظاهر فيما ستقرأ من الآيات.

ه. إن الجنّ مكلّفون كالبشر وهم يثابون ويعاقبون، قال سبحانه: ﴿قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَم قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَ الإِنْسِ فِي النَّارِ ﴾ (٢).

و. إن الجن هم من جنسين ذكر وأُنثىٰ، لقوله سبحانه: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ (٣).

ز. إن الإنس لا يرى الجنّ وهو يرى الإنسان، كما قال: ﴿إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَ قَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ﴾ (٤).

## ٣. مبادرة الجن لاستماع الوحي دون أن يقصدهم النبي ﷺ بنفسه

ربما يظهر من بعض الروايات أنّ النبيّ اللَّيْ الدر إلى إسماع الجن الوحي ودعوتهم، ولكنّه على خلاف ظاهر الآيات في هذه السورة، حيث إنّه سبحانه يأمر نبيّه بأنّ يخبر المؤمنين من الناس بأنّ نفراً من الجنّ استمعوا

۱. الكهف: ۵۰.

٤. الأعراف: ٢٧.

إليه وَالنُّهُ وهو يتلو القرآن، وأين هذا من ذهاب النبيُّ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِدَايتهم؟

فما رواه مسلم في صحيحه (وغيره أيضاً) أمر لا يوافق القرآن الكريم، حيث روى عن ابن مسعود قال: كنّا مع رسول الله وَ اللَّهُ عَلَيْكُ ذَات ليلة، ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب، فقيل: استطير؟ اغتيل؟ قال: فبتنا بشرّ ليلة بات بها قوم. فلما أصبحنا إذا هو، جاء من قبل حراء. قال:

فقلنا: يا رسول الله، فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فبتنا بشرّ ليلة بات بها قوم. فقال: «أتاني داعي الجنّ، فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن». قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم.(١)

والحقّ ما رواه ابن هشام نقلاً عن ابن إسحاق في حديث مفصّل، قال: ثم إنّ رسول الله عَلَيْ انصرف من الطائف راجعاً إلى مكة حين يئس من خير ثقيف، حتّى إذا كان بنخلة قام من جوف الليل يصلّي، فمرّ به النفر من الجنّ الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى، وهم فيما ذكر لي سبعة نفر من جنّ أهل نصيبين، فاستمعوا له ؛ فلمّا فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين، قد آمنوا وأجابوا إلى ما سمعوا. فقص الله خبرهم عليه عليه عليه الله عزّوجلّ: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ ﴿ ...إلى قوله تعالى: ﴿ وَيُجِرْكُمْ مِن عَذَابٍ اليم ﴿ وَالله عَنَالَ الله عَنَالَ عَنَا الله عَنَالَ الله عَنَالَ عَنَا الله عَنَالَ الله عَنَالَ عَنَالَ الله عَنَالَ عَنَالَ الله عَنَالَ عَنَالًا الله عَنَالَ عَنَالًا الله عَنَالَ الله عَنَالَ عَنَالَ الله عَنَالُونَ عَنَا الله عَنَالَ عَنَالَ عَنَالَ عَنَالَ الله عَنَالَ عَنَالُونَ عَنَالًا لَهُ عَنَا الله عَنَالَ عَنَالَ عَنَالُهُ عَنَالُهُ عَنَالًا لَهُ عَنَالًا لَهُ عَنَالًا لَهُ عَنَالًا لَهُ عَنَالُونُ عَنِي الله عَنَالَ عَنَالَ الله عَنَالَ عَنَالُ عَنَالًا عَنَالَ الله عَنَالًا عَنَالًا عَنَالُهُ عَنْ عَنَالُهُ عَنْ اللهُ عَنَالًا عَنَالُهُ عَنَالًا لَهُ عَنَالًا عَنَالًا عَنَالُهُ عَنْ عَنَالُهُ عَنْ عَنْ عَنَالُهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَا اللهُ الله عَنْ الله الله ورة. (٣)

١. صحيح مسلم: ٢ / ٣٦. ولاحظ: سنن البيهقي: ١ / ١٠٩؛ سنن الترمذي: ٥ / ٥٩؛ تنفسير نبور الثقلين: ٥ / ٤٣٠.

٢. الأحقاف: ٢٩ ـ ٣٢.

٣. السيرة النبوية: ١ / ٤٢٢.

وعلى هذا كان استماعهم للوحي بعد موت أبي طالب الله بسنة أو سنتين، وقد مات عمّه وكفيله والمدافع عنه أبو طالب في السنة العاشرة من المعنة.

#### ale ale ale

ثم إنّ القرآن شقّ طريقاً ثالثاً بين التفريط الذي ينكر وجود الجنّ، وبين الإفراط الغالي الذي يثبت لهم سلطاناً غيبياً فوق ما يتصوّر، وأثبت أنهم موجودات لها حياة ولها حركة ولها شعور، وأنهم مكلّفون بالإيمان بالله الواحد وعبادته والالتزام بالمسلك القويم، ولذا افترقوا إلى طوائف، فمنهم من سلك طريق الهدى والفلاح، ومنهم من تنكّب عنه إلى غير ذلك مما سيمرّ عليك في تفسير الآيات، غير أنّ هنا طائفة رابعة، وهم الذين آمنوا بالقرآن الكريم، ولكنهم يحاولون أن يأوّلوا الأمور الغيبية بالأمور المادّية، يأوّلون نصوصه هذه لتوأمة ما في عقولهم من تصوّرات سابقة، فهم مكان أن يتحاكموا إلى نصوص القرآن، يحاكمون القرآن من خيلال مفروضاتهم الذهنية.

وأنا لا أذكر أسماء هؤلاء الذين تأثروا بالمفروضات العلمية فصاروا يؤولون الحقائق الغيبية، غير أنّ المؤلّف الراحل سيد قطب ممّن اعترف بذلك، فإنّه بعد ما طرح تلك الفكرة قال: إن الطريق الأمثل في فهم القرآن وتفسيره أن ينفض الإنسان من ذهنه كلّ تصوّر سابق ولا يحاكم القرآن والحديث بغير القرآن ولا ينفي شيئاً يثبته القرآن ولا يأوّله. ثم أبدى (في الهامش) أسفه على بعض ما سبق منه في بعض أجزاء «الظلال»، وقال: وما أبرّئ نفسي أنّي فيما سبق من مؤلّفاتي وفي الأجزاء الأولى من هذه

«الظلال» قد انسقت إلى شيء من هذا.. وأرجو أن أتداركه في الطبعة التالية إذا وفّق الله.. وما أقرّره هنا هو ما أعتقده الحق بهداية من الله.(١)

#### زلّة لا تستقال

راج منذ زمن ليس ببعيد بين قسم من علماء مصر ومن له صلة بهم أنّ المسائل الدينية لا تخضع للمنطق، ويراد بذلك رفض البراهين العقلية التي تقوم على أساس إرجاع النظريات إلى البديهيات، وهم على طائفتين:

الأولى: المغترّون بالفلسفة المادّية «الوضعية» كما هو الظاهر من الأستاذ محمد حسين هيكل في كتابه «حياة محمد» حيث يقول: انصرف هؤلاء الشبان عن التفكير في الأديان وفي الرسالة الإسلامية، وصاحبها، وزادهم انصرافاً ما رأوا [أن] العلم الواقعي والفلسفة الواقعية (الوضعية) يقررانه من أنّ المسائل الدينية لا تخضع للمنطق ولا تدخل في حيّز التفكير العلمي، وأن ما يتصل بها من صور التفكير التجريدي، الميتافيزيقي، ليس هو أيضاً من الطريقة العلمية في شيء.(٢)

فالأستاذ يريد الإطاحة بالفلسفة الإسلامية التي أسماها (التفكير التجريدي) في مقابل الفلسفة الوضعية التي أسماها بالطريقة العلمية.

ومن هذه الطائفة أيضاً أحمد أمين المصري حيث أطاح أيضاً بالفلسفة الإسلامية الّتي بُنيت على أساس قانون التناقض وأن النقيضان لا يجتمعان، حيث يقول: إن قانون التناقض الذي يقول به المنطق الشكلي القديم والذي يقرر أن الشيء يستحيل أن يكون وأن لا يكون في آن واحد، يجب عليه الآن

١. في ظلال القرآن: ٢٩ / ١٥٢.

أن يزول من أجل حقيقة «هيجل» العليا الّتي تنسجم فيها المتناقضات والّتي تذهب إلى أن كلّ شيء يكون موجوداً وغير موجود.(١)

#### يلاحظ على كلامه بأمرين:

الأوّل: أنّه لو كان ا متناع اجتماع النقيضين واقعاً في إطار الشك والترديد بل الردّ والإنكار، فأنّى للأُستاذ أن يثبت قضية يقينية طاردة للشك والريب، إذ المفروض أن النقيضين يجتمعان؟ فلو قيل: قرأ أرسطو على أفلاطون، وكان صحيحاً، ففرضنا أن نقيضه (لم يقرأ أرسطو على افلاطون) أيضاً صحيحاً، فكيف يمكن له إثبات قضية قطعية.

الثاني: أنّ الأستاذ لم يقف على ما يدّعيه (هيجل) من الجمع بين النقيضين، فإنّ كلامه لا يمتّ إلى النقيضين في المنطق بصلة، بل يرجع كلامه إلى أن العناصر المتضادة في الطبيعة يحصل من تفاعلها شيء ثالث، فالنقيضان في مصطلحه غير النقيضين في المنطق.

وعلى كل حال فالأستاذان المصريّان: هيكل، وأحمد أمين، قد تأثّرا بالفلسفة المادّية الّتي سيطر سلطانها على عقولهما، وبذلك صارا منعزلين عن المنطق والفلسفة الإسلامية، وسوف يوافيك قسم من الآيات الّتي أُقيمت على دلائل عقلية في إثبات المطلوب.

ومن هذه الطائفة، أيضاً، محمد فريد وجدي، وأبو الحسن الندوي الذي زعم أنّ العلوم العقلية لا يمكن التوسّل بها للوصول إلى مجهول، وإنّما المهم العلوم المبتنية على الحسّ، ثم قال: إنّ الذين خاضوا في الإلهيات من غير بصيرة ولا على غير هدى، جاءوا في هذا العلم بآراء فجّة ومعلومات

١. موقف العقل والعلم والعالم: ١/ ١٣٠ (قصة الفلسفة الحديثة).

## ناقصة وخواطر سانحة ونظريات مستأجرة فضلُوا وأضلُوا .(١)

#### ىلاحظ عليه بوجهين:

١. أنّ الاعتماد على الفلسفة الحسيّة والتركيز على الحسّ من بين أدوات المعرفة، مقتبس من الفلسفة المادّية التي ترفض الاعتماد على العقل وأدواته ولا تعترف إلا بالحسّ وتحسبه أداة منحصرة للمعرفة، والعجب أن يلهج بهذا الأصل مَنْ يدّعي الصلة بالإسلام، ففي القول هذا، إبطال للشرائع السماوية، المبنيّة على النبوّة والوحى ونزول المَلَك وسائر الأمور الخارجة عن إطار الحسّ، والّتي لا تدرك إلّا بالعقل والبرهنة، فمن العجيب أن يلعب محمد فريد وجدي ومقلّد الدعوة السلفية (أبو الحسن الندوي) بحبال المادّية من غير شعور واستشعار.

 أنه لو صح قول الندوى: «إن هذه العلوم وراء الحس والطبيعة لا تعمل فيها حواسّهم، ولا يؤدّي إليها نظرهم، وليست عندهم معلوماتها الأولية»، فلماذا يطرح الذكر الحكيم جملة من المعارف، ويحرّض على التدبّر فيها وهي ممّا يقع وراء الحسّ والطبيعة، وليست الغاية من طرحها هي التلاوة والسكوت حتى تصبح الآيات لقلقة لسان لا تخرج عن تراقى القارئ بدل أن تتسلل إلى صميم الذهن وأعماق الروح.

الطائفة الثانية: وهم الذين يتبنّون فكرة تعطيل العقول عن دراسة المعارف الإلهية وعلى رأس هذه الطائفة الكاتب الشهير سيد قطب، فإنّه يصرّ على أنّه لا يجوز أن يفسّر القرآن بتصوّرات مقرّرة سابقة في أذهانهم أخذوها

١ . ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين: ٩٧ .

من مصادر أُخرى غير القرآن، ثم يحاولون أن يفسروا القرآن وفق تلك التصوّرات السابقة، ومن ثم يرون الملائكة تمثيلاً لقوة الخير والطاعة، والشياطين تمثيلاً لقوة الشرّ والمعصية، ورجوم الشياطين تمثيلاً للحفظ والصيانة.

لاشك أنّ الأستاذ في بيانه هذا أدّى حق الكلام ولكنّه في ذيل كلامه أطاح بمن يتفكّر في الكون ويؤمن بما أدى إليه تفكّره، فقد أطاح الأستاذ بهؤلاء وقال: إنّ هؤلاء يتعثّرون كالأطفال الذين يصعدون جبلاً شاهقاً لا غاية لقمّته، أو يحاولون حلّ لغز الوجود وهم لم يتقنوا بعد أبجدية الهجاء، وكانت لهم تصوّرات مضحكة وهم كبار فلاسفة ومضحكة حقاً حين يقرنها الإنسان إلى التصور الواضح المستقيم الجميل الذي ينشئه القرآن. مضحكة بعثراتها، ومضحكة بمفارقاتها. ومضحكة بتخلخلها، ومضحكة بقزامتها بالقياس إلى عظمة الوجود الذي يفسّرونه بها، لا أستثني من هذا فلاسفة الإغريق الكبار، ولا فلاسفة المسلمين الذين قلدوهم في منهج التفكير، ولا فلاسفة العصر الحديث وذلك حين يقاس تصوّرهم إلى التصوّر الإسلامي للوجود. (١)

أقول: إنّ تعطيل العقول عن دراسة المعارف الإلهية والاكتفاء بما ورد في الكتاب والسنّة من دون تحقيق وتحليل ربما يجرّ الإنسان إلى القول بالتشبيه والتجسيم، كما هو المحقّق فيمن رجع إلى عقائد (أهل الحديث والأثر) المتمثّلين بغلاة الحنابلة، وأخيراً (السلفية) التي اقتفت أثرهم، في يومنا هذا.

١. في ظلال القرآن: ٢٩ / ١٥٤.

إنَّ الكتاب العزيز طرح موضوعات خارجة عن إطار الحسَّ كالوحي والملك والبرزخ وغير ذلك، فلولا دراستها على ضوء العقل الحصيف تصير تلاوة هذه الآيات أشبه بلقلقة اللسان، فالله سبحانه هو الذي أمر بالتفكير وقال: ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيل رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (١) فالحكمة هي عبارة عن التعقّل الصحيح والبرهنة الحصيفة المبتنية على أدلَّة سليمة تقبلها الفطرة الإنسانية .

فلو كانت وظيفة المسلم هي قراءة القرآن والسنّة دون أن يفكر في معانيهما ومبانيهما مدّعياً بأنّه أعطى العقل لإقامة العبودية لا لإدراك الربوبية، فما هو الهدف الذي تبتغيه الآيات التالية، والتي لا يدرك مغزاها إلَّا بالبرهنة العقلية؟ وإليك بعض هذه الآيات:

﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ (١).

٢. ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةً إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾

٣. ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَ مَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَّهِ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَّهِ بِمَا خَلَقَ وَ لَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ<sub>﴾ (1)</sub>.

إلى غير ذلك من الآيات الَّتي وردت فيها أُصول المعارف الإلهية الَّتي تقع وراء الحسّ، فالمؤمن بالقرآن والسنّة هو الذي يعتمد عليهما، كما يعتمد على العقول والأفئدة، يقول سبحانه: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمُّهَاتِكُمْ لاَ

١. النحل: ١٢٥.

٣. الأنساء: ٢٢.

٤. المؤمنون: ٩١.

تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الأَبْصَارَ وَ الأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿(١)، والشكر عبارة عن وضع النعمة في محلّها، وشكر الفؤاد هو درك المعقولات، فالآية تبعثنا إلى إعمال الفؤاد والقلب والعقل فيما هو خارج عن إطار الحسّ وغير واقع في متناول أدواته.

هذا وللبحث صلة، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى تقديمنا لكتاب معجم طبقات المتكلمين. (٢)

\*\*\*

#### الآيات: الأربع الأولى

﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْاَنًا عَجَبًا \* يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَامَنَا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا \* وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ وَلَدًا \* وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى الله شَطَطًا ﴾.

#### المفردات

نَفَرُ: النّفر: الجماعة من ثلاثة إلى تسعة على المشهور، وقيل: بـل إلى الأربعين.

جَدِّ: بمعنى الحظّ، والعظمة، يقول الراغب: بمعنى فيضه، وقيل عظمته. (٣)

١. النحل: ٧٨.

٢. معجم طبقات المتكلمين: ١/ ٢٠\_1.

٣. المفردات للراغب: ٨٩، مادة «جد».

سَفيهنا: السَّفَه: خفّة النفس لنقصان العقل.

شططاً: الشَّطط: الإفراط في البعد، وربما يعبَّر به عن الجور، ويفسر بالقول البعيد عن الحق. (١)

#### التفسير

١. ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ﴾:

ظاهر الآية أنّه سبحانه هو الموحي وقد أوحى إلى نبيه بَهِ الله الله عماعة من الجنّ استمعوا القرآن عندما كان النبي بي المنظمة على استماعهم، فانطلقوا إلى قومهم ينبئونهم بما سمعوا من كلام الله تعالى، ووصفوه بالعجب، لأن صياغته كانت خارقة للعادة، ومعناه يئسم بالإتقان والمتانة، وقد مرّ أن النبي بي قام في جوف الليل يصلّي فمرّ به نفر من الجنّ، فاستمعوا له فقص الله خبرهم عليه، ويشهد على ما ذكرنا ما في سورة الأحقاف، حيث جاءت فيها قصتهم، قال تعالى: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِي وَلُوا إِلَى قَوْمِهِم مُنْذِرِينَ ﴾ (٢)، فإن قوله: ﴿صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنّ ، أنه سبحانه هو الذي وجّه مؤلاء إلى استماع القرآن من النبي بَهُ الله دون أن يكون للنبي دور في استماعهم.

المفردات للراغب: ٢٦٠، مادة «شطط».

٢. الأحقاف: ٢٩.

## ٢. ﴿ يَهْدِى إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴾:

فهؤلاء النفر وقفوا بفطرتهم على أنّ ما جاء به النبي المنتقطة هو المطابق للواقع، فقوله: ﴿وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبّنَا أَحَدًا ﴾ يدل على أنّ ما تلاه النبي المنتقطة من القرآن يتضمّن إبطال الشرك، وإثبات التوحيد والربوبية لله تعالى وقد جاء المضمون في سورة الأحقاف بشكل آخر، حيث رجعوا إلى قومهم، و ﴿قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنّا سَمِعْنَا كِتَابًا أَنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إلى الْحقق و إلى الْحقق و إلى الله و المحقق و إلى الله و ا

### ٣. ﴿وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًّا ﴾:

وقد دلّت بعض الآيات على أنّ القول بأنّه سبحانه قد اتّخذ صاحبة وولداً كان شائعاً بين المشركين، يقول سبحانه ـ حاكياً عن عقيدتهم ـ: ﴿وَجَعَلُوا للهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَ خَلَقَهُمْ وَ خَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَ بَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ \* بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَ الأَرْضِ أَنىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (٢).

فقد استدل سبحانه بقوله: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَـيْءٍ ﴾ عـلى بـطلان اتـخاذه صاحبة أو ولداً، والكلّ مخلوق لله سبحانه.

كما أنّه استدل بقوله: ﴿بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ على أنّه ليس له ولد

ولا صاحبة، فمبدع السماوات والأرض هو مَن أنشأها على غير مثال سابق فأنّى له الحاجة إلى الولد والزوجة؟

ولعل الآيات الَّتي تلاها النبي عَلَيْتُكُ كَانت تَتَضَمَّن تَنزيه الرَّ عَن اتَخاذ الولد والصاحبة، ولذلك ذهب هؤلاء النفر قائلين: ﴿وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا﴾ أي تعالت عظمته وجلالته، عن الحاجة، ومن ثم ﴿مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾ .

### ٤. ﴿وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللهِ شَطَطًا ﴾:

تدلّ الآية على أن هؤلاء وقفوا على أن نشر فكرة اتّخاذ الصاحبة والولد بين الجنّ كانت نابعة عن تقوّل سفيههم، ولعلّ المراد به هو إبليس الذي كان من جنسهم وأنّه أشاع بينهم القول الشَّطط، البعيد عن الحقّ والخارج عن حدّ الاعتدال.

#### الأيات: الخامسة إلى العاشرة

﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الإِنْسُ وَالْجِنَّ عَلَى اللهِ كَذِبًا \* وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْجِنِّ فَـزَادُوهُـمْ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْجِنِّ فَـزَادُوهُـمْ رَهَقًا \* وَأَنَّهُمْ ظَنُوا كَمَا ظَننْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللهُ أَحَدًا \* وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَ شُهبًا \* وَ أَنَّا كَنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا \* وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَصَدًا \* وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَشَدًا ﴾ .

#### المفردات

يعوذون: العَوْذ: الالتجاء إلى الغير والتعلُّق به.

رهقاً: الرهق (من رَهَقَ الأمر): غشيه بقهر، يقال: راهق الغلام إذا لحق حال الرجال.

لمسنا: اللمس الإحساس باليد.

حَرَساً: الحرس اسم جمع للحارس، وهو حافظ المكان.

شهباً: جمع شهاب، وهو القطعة الّتي تنفصل عن بعض النجوم فتسقط في الجوّ ثمّ في الأرض.

#### التفسير

## ٥. ﴿وَأَنَّا ظَنَّنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الإنْسُ وَالْجِنَّ عَلَى اللهِ كَذِبًّا ﴾:

لمّا نسبوا التقوّل بالشرك إلى سفيههم اعتذروا في هذه الآية عن اعتقادهم السابق بالشرك بأنّهم كانوا يتصوّرون أنّ ما يقوله الإنس والجنّ من الشركاء لله أو اتخاذ الصاحبة والولد، كان قولاً صادقاً ولم يكونوا يظنون أنّهما يقولان على الله كذباً.

وفي هذه الآية إيماء إلى عدم الاعتماد علىٰ تقوّلات الإنس والجنّ في المعارف، بل يجب البحث والفحص.

٩. ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْبِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴾:
 فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴾:

التعود بالجن كان أمراً ذائعاً بين طوائف من العرب، وكان الرجل إذا نزل الوادي في سفره ليلاً قال: أعوذ بعزيز هذا الوادي من شرّ سفهاء قومه، وظاهر الآية أن المتعود به كان من الجنّ حقيقة، فتفسيره «بالمشعودين الذين يموّهون على البسطاء بأنّ لهم صلات بالجنّ يستحضرونهم متى شاءوا» (١) خلاف ظاهر الآية، وقد اعترف صاحب هذا التفسير بأنّ ما ذكره خلاف ما عليه جمهور المفسّرين.

ثم إنّهم أشاروا إلى تبعات ذلك التعوّذ بقولهم: ﴿فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾، وفي تفسيره وجهان:

أ. أنّ الضمير المستتر يرجع إلى رجال الإنس والضمير المنفصل أعني «هم» يرجع إلى رجال الجنّ، فيكون المعنى: إن رجال الإنس بتعوّذهم برجال الجنّ زادوا إثماً على إثم الجنّ، لأنّ الجنّ عند ذلك يزدادون طغياناً بهذا التعوّذ.

ب. أن الضمير المستتر يرجع إلى رجال الجنّ، والمنفصل إلى رجالِ الإنسّ، أي زاد رجالُ الجنّ رجالَ الإنس إثماً على إثمهم الذي كانوا عليه، وربما ازدادوا خوفاً وذلّة.

وثمة من يزعم أنه قادر على الاتصال بالجنّ أو تسخيرهم، وسواء أصحّ ذلك أم لم يصحّ، فإنّ هذه الفقرة من الآية، تدلّ على أنّ الإقدام على مثل هذا العمل، يُعدّ أمراً غير مرغوب فيه، بل ربّما يجعل صاحبه آثماً، لأنّ التعويل على ما يُخبر به الجنّ المتّصل بهم (إذا افترضنا صحّة الاتصال) من أمور، قد يُفضى إلى اعتقادات وتصرّفات باطلة، فالجنّ لا يعلمون الغيب،

١. التفسير الكاشف: ٧ / ٤٣٥.

وكثير منهم فاسقون، ولذا لا يصحّ الركون إلى ما يُنقل عنهم، والأولى في دفع الشدائد وقضاء الحاجات، وحلّ المشكلات، التعوّذ بالله، والتوجّه إليه، وطلب العون والرحمة والمغفرة منه تعالى، فالأولى في دفع الشدائد وقضاء الحاجات وحلّ المشكلات التعوّذ بالله سبحانه والتوجّه إليه وطلب العون والرحمة والمغفرة منه تعالى.

## ٧. ﴿وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنَّتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا ﴿:

مضمون الآية هو مضمون كلام الجنّ، والمراد من الظن هنا هو الاعتقاد وأنّ هؤلاء النفر الذين أسلموا عند سماع قراءة النبي وَالْمُوَا اللهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ الذين أسلموا عند سماع قراءة النبي وَالْمُوَا اللهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمِ وَاللّٰهُ الللّٰهُ وَاللّٰهُ وَال

٨ و ٩. ﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَسرَسًا شَدِيدًا وَشُهُباً \* وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الآنَ يَجدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا ﴾:

يظهر من قوله سبحانه: ﴿إِنَّا زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِنِينَةٍ الْكَوَاكِبِ \* وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ \* لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَا الأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ \* دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابُ وَاصِبٌ \* إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابُ مَا فَعَران: أَمران:

١. الصافات: ٦ ـ ١٠.

أ. أنّ في السماء، بالمصطلح القرآني، مكاناً خاصاً للملائكة الذين أنيطت بهم مسؤولية تدبير العالم بأمر من الله سبحانه وإذنه فصاروا جنود الله التي لا يعلمها إلّا هو سبحانه، وأنّ لهؤلاء الملائكة هناك كلاماً وصوتاً حول الحوادث في العالم.

ب. أنّ الجنّ قبل بعث النبي عَلَيْتُ كانوا يصعدون إلى قريب من ذلك المكان ويسمعون صوتاً وكلاماً ثم ينزلون به، وكان هذا مستمراً إلى بعثة النبي عَلَيْتُ ولكنّهم بعد ذلك مُنعوا من الاستماع بالحفظة والشُهب، فالحفظة يمنعونهم من ورود ذلك المكان، والشُهب ترميهم لتهلكهم، وإلى هذا يشير قولهم: ﴿وَأَنَّا لَمَسْنَا السّمَاءَ ﴾، وبما أنّ اللمس باليد أقوى إحساساً فشُبه إحساسهم بالمنع، باللمس باليد ﴿فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَ شُهبًا ﴾ ونظردهم.

وهذه الظاهرة حدثت أخيراً ولم يكن لها سابقة كما هو مفهوم قوله: ﴿وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ﴾ والمقعد هو المكان الذي يجلس عليه الجالس، والمعنى أنهم كانوا يتّخذون في السماء مقاعد لهم لاستماع كلام الملائكة، لكن ﴿فَمَنْ يَسْتَمعِ الآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا ﴾: أي شهاباً يُرمى به ويُرصد، وهنا أُمور يجب التنبيه عليها:

أ. المراد من السماء في مصطلح القرآن هوالسماء الدنيا، والمراد من الدنيا هو السماء القريبة، وما يشاهده الإنسان بالعين المجرّدة أو المسلّحة كله يدخل في السماء الدنيا لقوله سبحانه: ﴿إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُنْيَا بِرِينَةٍ

الْكُوَاكِبِ ﴾ (١) وأمّا السماوات الستّ فالله يعلم مكانها وبُعْدها، فما كشف عنه العلم من أنّ بعض الكواكب يصل نوره إلينا بعد ملايين السنين الضوئية كلّه يدخل في السماء الدنيا.

ب. أنّ الملأ الأعلى محلّ الملائكة، وأمّا أين موقعه من السماء؟ فذلك من الأُمور الغيبية الّتي نؤمن بها.

ج. أنّه لا يراد بالشهب التي تُرجم بها الجنّ، تلك القطعات المنفصلة عن بعض النجوم حيث تسقط في الجو أو الأرض وتشتعل، ولعلّه كنّي عمّا ترمىٰ به الجنّ التي تريد الاستماع بالشهب لكونها ناراً تشبه نار الشهب السماوية التي نراها تتساقط ليلاً.

روى البخاري عن ابن عباس، قال: انطلق رسول الله ويشر في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين، فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء، وأرسلت علينا الشهب، قال: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث؟ فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء؟ قال: فانطلق الذين توجّهوا نحو تهامة إلى رسول الله ويشر بنخلة وهو عامد إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلمّا سمعوا القرآن تسمّعوا له، فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء، فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا، إنّا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرُّشد فأمنا به، ولن نشرك بربنا أحداً. وأنزل الله قرآناً عجباً يهدي إلى الرُّشد فأمنا به، ولن نشرك بربنا أحداً. وأنزل الله

١. الصافات: ٦.

عزوجل على نبيّه ﷺ: ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ ﴾ وإنّما أُوحي إليه قول الجنّ. (١)

وأمّا قوله: ﴿فَمَنْ يَسْتَمِعِ الآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا ﴾ أي من يستمع الآن منّا بالقعود مقعداً للسمع، يجد له شهاباً راصداً له لا يتخطّاه، أو شهاباً وراصداً حسب قوله: ﴿حَرَسًا شَدِيدًا وَ شُهُبًا ﴾.

١٠. ﴿وَأَنَّا لاَ نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ
 رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾:

هذا النوع من الجهل كان عندهم قبل أن يقفوا على حقيقة الأمر، وأنّ المنع لأجل تكريم النبي الخاتم والنّي ولذلك تحيّروا في هذه الظاهرة الجديدة حيث مُنعوا ولم يكونوا كذلك، ومن هنا اعترفوا بجهلهم قائلين: ﴿أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾.

هذا على القول بأنّ هذا قولهم بعد ما صعدوا وشاهدوا ظاهرة المنع، ثم رجعوا وفي مسيرهم استمعوا قرآن النبي المنتقطة وآمنوا به .

ويحتمل أن يكون كلام الجنّ بعد إيمانهم ويكون من قبيل تجاهل العارف، والمراد بأنّ الله سبحانه أراد رشداً قطعاً ببعث النبي تَشْقُلُو ولم يُرد شراً.

الأيات: الحادية عشرة إلى الخامسة عشرة

﴿ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَ مِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا \* وَ أَنَّا

١. صحيح البخاري: ١٢٥٧، برقم ٤٩٢١، كتاب تفسير القرآن.

ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللهَ فِي الأَرْضِ وَ لَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا \* وَ أَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنًا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلاَ يَخَافُ بَخْسًا وَ لاَ رَهَقًا \* وَ أَنَّا الْمُسْلِمُونَ وَ مِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا \* وَ أَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا \* .

#### المفردات

الصالحون: الصالح: عامل الصلاح الذي يصلح به حاله في دينه. دون ذلك: فيه احتمالان:

أ. يكون بمعنى غير.

ب. أن يكون بمعنى الأقلّ والأدورن.

الطرائق: جمع طريقة أي الطريق المسلوك كناية عن العقائد المتشتتة. قدداً: جمع قدة بمعنى القطع، سمّيت الطرائق بالقدد، لأن كلّ واحدة منها مقطوعة عن غيرها، ينتهى كل إلى غير ما ينتهى إليه الآخر.

بخساً: البخس: الغُبْن في الأجر.

رهَقاً: الرهَق: الظلم.

القاسطون: القاسط: اسم فاعل من قسط بمعنى جارَ وظَلم، بخلاف المُقْسِط فهو بمعنى من يعدل، روى الزمخشري في «الكشاف» قال: إنّ الحجّاج قال لسعيد بن جبير حينما أراد قتله: ما تقول فيّ؟ قال: قاسط عادل، فقال القوم: ما أحسن ما قال، وحسبوا أنّه يصفه بالقسط والعدل، فقال الحجّاج: يا جهلة إنّه سمّاني ظالماً مشركاً، وتلا قوله تعالى: ﴿وَأُمَّا الْقَاسِطُونَ ﴾

وقوله: ﴿ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ (١) (٢)

تَحَرُّوا: التحرّى: طلب المقصود. قال الراغب: حَرى الشيءَ يحري أي قصد حراه أي جانبه.

#### التفسير

### ١١. ﴿ وَأَنَّا مِنَّا الصاَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا ﴾ :

الظاهر أنَّ ﴿دُونَ﴾ بمعنى غير، وهؤلاء النفر يخبرون أنَّ طائفتهم على قسمين: منهم صالح ومنهم طالح، ويحتمل أن يراد من قوله: ﴿وَمِـنَّا دُونَ **ذَلِكَ**﴾: أي ما يقرب من الصالح في درجة نازلة.

وقوله: ﴿كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا ﴾ يكشف عن أنَّهم كانوا جماعات أشتاتاً، فإنّ الطرائق جمع طريقة، فيكون المراد فِرقاً شتّى على مذاهب مختلفة وأهـواء متفرّقة من تقيّ وشقيّ، وصالح وطالح وغير ذلك.

ومن المعلوم أنّ الحق واحد وسائر الطرق الّتي لا تنتهي إلى الحق باطلة كلُّها، وهناك حديث مرويٌ عن النبي ﷺ يشير إلى ذلك:

روى أنَّ النبي ﷺ خطَّ خطًّا ثم قال: «هذا سبيل الله»، ثم خطَّ خطوطاً عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل على كلِّ سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيَّما فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ﴿ ٣ ُ (٤ ٤ ُ عَنْ

١. الأنعام: ١.

٢. تفسر الكشّاف: ٢٧٦/٢.

٣. الأنعام: ١٥٣.

## ١٢. ﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا ﴾:

قد تقدّم أنّ الظنّ بمعنى اليقين، فالمشرك بين فكرتين خاطئتين: تعجيز الله سبحانه في الأرض، وإمكان الهروب من عذابه، وقد علم الجن خطأهما لمّا قال:

﴿ لَنْ نُعْجِزَ اللهَ فِي الأَرْضِ ﴾ لن يُغلب الله سبحانه في أرضه.

﴿ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا ﴾ ولا يُتمكن من الهروب من عذابه وعقابه.

وهـؤلاء قد أيـقنوا بـالتوحيد في الربـوبية وأنّ الله ربّ السـماوات والأرض وما بينهما، فإرادته قاهرة على إرادة الممكن، كما أنّه ليس لأحد أن يفرّ من عذاب الله تعالى .

ولعل في قوله: ﴿وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا﴾ تعريضاً بما يقوم به بعض المتديّنين، حيث يستخدمون الحيل الشرعية للهروب من عذاب الله، مع أن الحيل الشرعية لا تغيّر الواقع ولا تردّ المفاسد، وقد عذّب الله أصحاب السبت (من اليهود) بمسخهم قردة لتحايلهم في معصية الله، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ اللَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِردَة خَاسِئِينَ﴾ (١).

١٣. ﴿وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا اللهُدَى آمَنًا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلاَ يَخَافُ
 بَخْسًا وَ لا رَهَقًا﴾:

البقرة: ٦٥. وخلاصة قصتهم أنهم نُهوا عن صيد الأسماك في يوم السبت، فكان السمك يأتي بكثرة ظاهراً على وجه الماء (اختباراً لهم) في يوم السبت دون سائر الأيام، فكانوا يحجزونه في يوم السبت، وينتشلونه يوم الأحد.

أُريد من الهدى، القرآنُ الكريم وأنّهم اهتدوا به، فآمنوا بربهم العادل الذي لا يجور فلا يخاف المؤمن به، البخسَ ولا الظلمَ، قال تعالى: ﴿وَمَا ظُلَمَهُمُ اللهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿فَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَ لَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (٢).

١٤ و ١٥. ﴿ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَ مِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ
 فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا \* وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴾ :

حكى هؤلاء النفر أن قومهم على قسمين: ﴿وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ ﴾ الذين استسلموا لما أمر الله به وانقادوا لذلك، والمراد من المسلم من استسلم قلباً لا لساناً، فقد قال سبحانه: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ (٣)، وقال سبحانه: ﴿فَلاَ وَ رَبُّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ (٤).

ومنهم القاسطون العادلون عن طريق الحق، كما قال: ﴿وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ ﴾ فالطائفة الأولى يحكم عليهم بقوله: ﴿فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا﴾.

والطائفة الثانية يحكم عليهم بقوله تعالى: ﴿فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَّبًا ﴾.

إلى هنا تم بعض (٥) ما حكاه سبحانه من كلام نفر من الجنّ الذيمن المتدوا بسماع تلاوة النبي المشيئة وهو يدل على رفعة عقلية يتمتع بها هؤلاء

۱ . آل عمران: ۱۱۷.

٢. التوبة: ٧٠.

٣. الحجرات: ١٥.

٤ . النساء: ٦٥ .

٥. قلنا: «بعض» لما سيأتي أيضاً ممّا حكاه سبحانه عنهم بعد الآيتين، فتربّص حتى حين.

حيث بلغ كلامهم درجةً أن ذكره سبحانه في كتابه الكريم، وأن الجنّ ليسوا على درجة واحدة من التعقّل والتفكّر.

#### الأيتان: السادسة عشرة والسابعة عشرة

﴿وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا \* لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴾.

#### المفردات

استقاموا: الاستقامة على الطريقة كناية عن الاعتقاد الحق والسلوك الصالح، وكأن الموصوف بهما يسير في حياته سيراً مستقيماً في طريقه.

غَدَقاً: الغَدَق: الماء الغزير.

لنفتنهم: الفتنة: الامتحان.

صَعَداً: الصعد: الشاقّ الغالب.

#### التفسير

## ١٦. ﴿وَأَلُّوِ اسْتَفَامُوا عَلَى الطُّرِيقَةِ لأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا ﴾:

هذه الآية تشير إلى أن السنّة الإلهية التي جرت على إنزال البركات ونزول الخيرات على من سلك طريق الحق عقيدة وعملاً، كما يقول: ﴿وَأَلُو اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ ﴾ دون تزعزع وفوضى ﴿لأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا ﴾ غزيراً يمطر عليهم من السماء، وقد مرّ منًا كلام بأنّ العالم كموجود واحد وله روح

وله عين وسمع بالنسبة إلى ما عليه الإنسان من الأعمال الصالحة أو الطالحة، وأنّ هناك صلة بين الصلاح ونزول الخيرات، وقد أُشير أيضاً إليه في غير واحدة من الآيات، ولا يختص ذلك بالأُمّة الإسلامية بل يعمّ الأُمم السابقة، قال سبحانه: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةُ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴾ (١).

ولعلّ الماء الغزير كناية عن نزول مطلق البركات المادية والعلمية والمعنوية فيعمّ الأمن في الحياة والغزارة في العلم، روى بُريد العجلي عن أبى عبدالله على قال: «معناه: لأفدناهم علماً كثيراً فيتعلّمونه من الأئمة المناها الله على عبدالله على الأئمة المناها الم

١٧. ﴿لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَلَابًا
 صَعَدًا﴾:

إنّ نزول الخيرات والبركات إنّما هو للفتنة والامتحان، فرُبّ إنسان يحسن استعمال آلاء الله، فيستثمرها في الغايات الصحيحة وبما يعود عليه وعلى الآخرين بالنفع والخير، وربّ إنسان يسيء استخدامها باتخاذها وسائل للّهو والفساد والتطاول على الآخرين. وكم من إنسان يدعو الله سبحانه لأن يرزقه مالاً وخيراً كثيراً ليصرفه فيما يرضى الله، حتى إذا نال ما يروم، نسي ما عاهد الله عليه، وفشل في الامتحان والابتلاء وقد أشار سبحانه إلى ذلك في بعض الآيات وقال: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ

١. المائدة: ٦٦.

٢. تفسير نور الثقلين: ٥ / ٤٣٩.

لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ \* فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَـوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (١).

ثم إنّ جزاء هؤلاء \_أي غير الناجحين في الامتحان \_ما ذكره في قوله: ﴿وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ فَإِنَ وَفَرة المال بيد إنسان غير صالح يؤثر في إعراضه عن ذكر الله، كما قال سبحانه: ﴿إِنَّ الإِنْسَانَ لَيَطْغَى \* أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى ﴾ (٢) فجزاؤه ما يذكره في قوله: ﴿يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴾ أي يدخله عذاباً شاقاً شديداً، متصعداً في العظم. (٣) وفي الميزان: العذاب الصعد: هو الذي يتصعد على المعذب ويغلبه، وقيل: العذاب الشاق. (١)

الظاهر أن قوله: ﴿عَـذَابًا صَـعَدًا﴾ بمعنى شاقاً، لأنّ الذي يصعد المرتفعات يجد مشقّة في الصعود كلما صعد أكثر.

وقد قلنا: إنّ هاتين الآيتين من كلام الله سبحانه، ولا صلة لهما بقول الجن، ولذلك تغيّر السياق، فإن سياق الآيات السابقة كلها تبتدئ بلفظ «إنّا» وأمّا المقام فقد بدأ بقوله: ﴿وَأَلُو اسْتَقَامُوا﴾.

الأيتان: الثامنة عشرة والتاسعة عشرة

﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ للهِ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا \* وَ أَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴾.

١. التوبة: ٧٥ ـ ٧٦.

٢. العلق: ٦ ـ ٧.

٣. مجمع البيان: ١٦٨ / ١٦٠.

٤. الميزان في تفسير القرآن: ٢٠ / ٤٦.

#### المفردات

المساجد: جمع المسجد، بيوت الله المعدّة للصلاة، أو المواضع السبعة التي يُسجَد بها، من الجبهة والكفين والركبتين وإبهامي الرجلين، والتي لا يُسجد بها إلّا لله.

لِبداً: اللَّبَد: جمع مفرده لُبدة بمعنى المجتمعة المتراكمة.

#### التفسير

## ١٨. ﴿ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ للهِ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا ﴾:

قلنا: إنّ الآيتين السابقتين، هي من كلام الله سبحانه، لأنّ سياقهما يختلف مع ما سبق من الآيات، وذلك لأنّ الآيات السابقة تبدأ بلفظ «وإنّا» بخلافها، لكن يظهر أنّ هذه الآية وما بعدها من كلام الجنّ، وأنّ الله سبحانه أوحاه إلى النبي الشَّيْنَ ويشهد على ذلك أن القرّاء اتّفقوا على قراءتها بفتح الهمزة، فيكون معطوفاً على ما سبق، فلو كان كذلك فهو توكيد لما سبق من قولهم: ﴿وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴾.

فلو أريد بالمساجد بيوت العبادة، فالمراد أن لا يعبد فيها غير الله سبحانه خلافاً للنصارى في بِيَعهم حيث يعبدون المسيح، وخلافاً للمشركين حيث يعبدون الأصنام، فالمنهيّ عنه في المساجد، إذاً، هو عبادة غير الله لا غير، وعلى ذلك فإقامة الفواتح للمتوفّين، والاحتفالات لتكريم الشخصيات لا يدخل في مورد النهي، إذ ليس كل ذلك عبادة لغير الله تعالى، وبعبارة أخرى: المراد من الدعوة هو العبادة أي الدعوة العبادية لا مطلق التكلّم، وقد

تطلق الدعوة ويراد بها العبادة كما في قوله سبحانه: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُـوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾،(١) فقد ذكر في صدر الآية قوله: ﴿ادْعُوني ﴾ ثم ذكر بعد ذلك قوله: ﴿عِبَادَتِي ﴾ وهذا دليل على أنّ دعاء الله لا ينفكُ عن عبادته، وأمّا دعاء الغير فلا دليل على كونه ملازماً للعبادة، بل هو على قسمين، فتارة يدعوه بزعم أن مصيره في الحياة بيده فيكون دعاؤه عبادة، وأخرى يدعوه ويطلب منه شيئاً بما أنّه قادر على إنجاز طلبه بإذن الله إذا قال: اسقني، أو بما أنَّه مستجاب الدعوة وأنَّ له عند الله مقاماً رفيعاً تستجاب دعوته، وهذا ليس عبادة بل ممّا أمر به سبحانه في غير واحدة من الآيات، قال تعالىٰ: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَحِيماً (٢)، وقال \_ حكاية عن قول إخوة يوسف الله لأبيهم \_: ﴿ يَا أَبَّانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ﴾(٣)، فإنّ إخوة يوسف لمّا شعروا، بفطرتهم، أنّ خطأهم الكبير لا يُغفَر إلّا بالتوسّل بدعاء أبيهم، جعلوا دعاء أبيهم وسيلة لغفران ذنوبهم.

ثم إنّ بعض الوهابيين لمّا وقفوا على هذا البرهان الدامغ ذهبوا يناقشون بأنّه يختصّ بالأحباء لا بالأموات، ولكنّهم غفلوا عن أنّ الاستدلال مركّز على أنّ دعاء الغير بما أنّه مستجاب الدعوة ليس عبادة للمدعو وإلّا لما كان هناك فرق بين الأحياء والأموات، وليس الكلام في أنّ الداعي ينتفع بدعوته أو لا، حتّى يفرّق بين دعوة الأحياء والأموات، نعم ينتفع بدعوته أيضاً في مقام آخر.

۱. غافر: ۲۰.

٢. النساء: ٦٤.

هذا، والمروي عن أئمة أهل البيت الميان المراد بالمساجد: الأعضاء السبعة (۱)؛ روى العياشي في تفسيره عن أبي جعفر [الجواد] المجان سأله المعتصم عن السارق من أي موضع يجب أن يقطع؟ فقال: إنّ القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكفّ؟ فقال: وما الحجة في ذلك؟ قال: قول رسول الله عَلَيْ السجود على سبعة أجزاء: الوجه واليدين والركبتين والرجلين، فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم تبق له يد يسجد عليها، وقال الله: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ للهِ عني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها ﴿فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا ﴾ وما كان لله فلا يقطع »(٢).

وعلى هذا فلا يجوز السجود لأحد من دون الله، لأنّ السجود في غاية الخضوع لمن يملك كمالاً وجمالاً دون نهاية، وليس هو إلّا الله سبحانه، ولذلك نرى أنّه سبحانه يحكي عن المشركين بأنّهم كانوا يسوّون بين الله وبين غيره، قال: ﴿تَاللهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَللَ مُبِينٍ \* إِذْ نُسَوِّبكُمْ بِرَبّ اللهَ الْعَالَمِينَ ﴾ (٣).

## ١٩. ﴿ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَّا ﴾:

لو كانت الآية من مقولات الجنّ ـ كما استظهرناه ـ فالآية تحكي عن اجتماع طوائف حول الرسول عندما كان يصلّي أو يقرأ القرآن دون أن ينتفعوا بكلامه وهدايته، وتكون الآية مشيرة إلى قوله: ﴿ فَمَالِ الَّذِينَ كَـ فَرُوا

١. وقال الفرّاء والزجّاج: المساجد: مواضع السجود من الإنسان: الجبهة، واليدان، والرجلان. وزاد أصحابنا عيني الركبتين. التبيان في تفسير القرآن: ١٠ / ١٥٥.

٢. تفسير نور الثقلين: ٥ / ٤٣٩.

٣. الشعراء: ٩٧ ـ ٩٨.

قِبَلَكَ مُهُطِعِينَ \* عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ ﴾ (١)، وعلى هذا، فهؤلاء النفر من الجنّ كانوا يتعجبون من اجتماعهم حول النبي اللَّيْظَة كما قال: ﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللهِ ﴾ يعني محمّداً ﴿يَدْعُوهُ ﴾ أي يدعو الله سبحانه بالتوحيد ويقول: «لا إله إلّا الله » كاد المشركون يكونون عليه لبداً، أي يزدحمون عليه لإلحاق الأذى به، وصرفه عن دعوته بإخلاص الإلوهية.

#### الأيات: العشرون إلى الخامسة والعشرين

﴿قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَ لاَ أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا \* قُلْ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَ لاَ رَشَدًا \* قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَني مِنَ اللهِ أَحَدٌ وَ لَنْ لَكُمْ ضَرًّا وَ لاَ رَشَدًا \* قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَني مِنَ اللهِ وَ رِسَالاَتِهِ وَ مَـنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مَلْتَحَدًا \* إِلَّا بَلاَغًا مِنَ اللهِ وَ رِسَالاَتِهِ وَ مَـنْ يَعْصِ اللهَ وَ رَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَجَهَنَم خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا \* حَتَّى يَعْصِ اللهَ وَ رَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَجَهَنَم خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا \* حَتَّى يَعْصِ اللهَ وَ رَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَجَهَنَم خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا \* حَتَّى يَعْصِ اللهَ وَ رَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَجَهَنَم خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا \* حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَـنْ أَضْعَفُ نَـاصِرًا وَ أَقَـلً عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَ رَسُولَهُ فَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُـوعَدُونَ أَمْ يَـجْعَلُ لَـهُ رَبِي أَمَدًا \* فَـلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُـوعَدُونَ أَمْ يَـجْعَلُ لَـهُ رَبِي أَمَدًا \* .

#### المفردات

يُجيرني: الإجارة: إعطاء الجوار، وحكمه حماية المجير للمجار، ومنعه ممّن يقصده بسوء.

مُلتحَداً: الملتحَد: الملحأ.

١. المعارج: ٣٦ ـ ٣٧.

أمداً: الأمَد والأبد يتقاربان، لكن الأبد عبارة عن مدّة الزمان الّتي ليس لها حدٌّ محدود ولا يتقيد، والأمد مدّة لها حدٌّ مجهول إذا أُطلق، وقد ينحصر نحو أن يقال: أمد كذا، كما يقال: زمان كذا، والفرق بين الزمان والأمد أنّ الأمد يقال باعتبار الغاية، والزمان عام في المبدأ والغاية، ولذلك قال: بعضهم: المدى والأمد يتقاربان .(١)

#### التفسير

## ٢٠. ﴿قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَ لاَ أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ﴾:

لمّا انتهت حكاية مقالة الجنّ عن القرآن الكريم الذي هزّ مشاعرهم إلى حدًّ آمنوا بشريعته وأخذوا ينددون بعمل المشركين المعاندين لنشر رسالة الرسول، أخذ البيان القرآني من هنا بخطاب النبي الأكرم على مركّزاً على التوحيد في الربوبية وأنّه لا ربّ في الكون سواه. والربّ بمعناه الواقعي يوحي إلى أنّه لا مؤثر في الوجود ولا مدبّر إلّا الله سبحانه وأنّه لا ملجأ إلّا إليه وأنّ ما سواه لا يملك ضَرّاً ولا رشداً، وإنّما يركّز على ذلك لأنّ المشركين كانوا مشركين في العبادة على أساس الشرك في الربوبية، فكانوا يرون الضرّ والنفع بيد آلهتهم، فيلتجنون إليها فأوحى سبحانه إلى النبي على أن يؤكّد على خلافه وقال: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَ لاَ أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ﴾ فالمراد من الدعاء هو العبادة، ومن الشرك الشرك ليها، وما هذا إلّا لأن العبادة إنّما يستحقّها من له العبادة، ولست إلّا له سبحانه.

<sup>1.</sup> المفردات للراغب: ٢٤، مادة «أمد».

## ٢١. ﴿قُلْ إِنِّي لاَ أَمْلِكَ لَكُمْ ضَرًّا وَ لاَ رَشَدًا ﴾:

أي إنّي لا أملك القدرة على إيقاع الضرر بكم وإيصال الخير إليكم، وما هذا إلّا لأنّهما من شؤون الربّ لا العبد.

فإذا كان النبي الشَّيْقَة، وهو سيّد الخلق، لا يملك القدرة على التأثير في حياة الناس، ضرّاً أو نفعاً، فإنّ حال غيره يكون واضحاً.

وهذا هو الإمام على بن الحسين الله يذكر في دعائه ويقول: أنا الضعيف الذي قرّيته، أنا الذليل الذي أعززته، أنا الفقير الذي أغنيته، أنا الجاهل الذي علّمته.

ويمكن أن تُستوحيٰ من هذه الآية، عظمة النبي اللَّيُّةُ وصدق تعامله مع الناس، حيث يصارحهم بتلك الحقيقة (لا يملك لهم ضراً ولا نفعاً)، ولا يدع الظنون تذهب إلى غير ذلك، فهو اللَّيْ لا يملك بذاته شيئاً منهما ولكنه لا ينافى التفضّل منه سبحانه في بعض المواقع.

## ٢٢. ﴿قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَني مِنَ اللهِ أَحَدٌ وَ لَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مَلْتَحَدًا ﴾:

ولمّا سلب عن نفسه أي تملّك للخير والشر أفاد في هذه الآية بأنّه لا يمنعه أحدٌ ممّا قدر الله عليه، كما قال: ﴿قُلْ إِنِّي لَنْ يُحِيرَني مِنَ اللهِ أَحَدّ ﴾ فالمجير يحمي ويمنع الجار من سوء القصد إليه لكن ليس أمام الله سبحانه أن يمنعه عمّا أراد. وكما أنّه لا يجيره غيره فهو أيضاً لا ملجأ إلّا إليه، كما قال: ﴿وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴾ أي ملجأ أطلب به السلامة.

فالآيات تركّز على التوحيد في العبادة على أساس التوحيد في الربوبية

وأنّه يجب على الإنسان أن ينفض يديه من كلّ إدّعاء لنفسه، كما يعلم تلويحاً إلى أنّه لا يرجع إلى أحد، إذ ليس هناك ملتحد وملجأ إلّا إليه. ولعل الآية إشارة إلى ما مرّ في مقالة الجنّ ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْإِنْسِ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْإِنْسِ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْإِنْسِ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴾ .

وهذا هو الإمام أمير المؤمنين الله في دعائه المعروف يقول: «كفي بي فخراً أن تكون لي ربّاً، وكفي بي عزّاً أن أكون لك عبداً»(١).

ولا مفخرة أعلى من كون الإنسان عبداً للكمال المطلق، ولا يكون له مجير ولا ملتحد إلا هو سبحانه.

ثم إنّ هذه الآيات ونظائرها وقعت ذريعة للوهابيين الذين ليس لهم هم إلّا الحطّ من كرامات أولياء الله، فعلى ذلك يرون أنّ أي توسّل بالنبي ، دعاء شركياً، غير أنّهم غفلوا عن أبجدية القرآن، فإنّ الآيات تركّز على أنّ الأمور بيده سبحانه وأنّه الإله الخالق المدبّر، وأنّه ليس لأحد شأن إلّا بإذنه، وعلى ذلك فمن يتوسّل بالنبي أو بآله الجيّ فلا يتوسّل بأنّ النبي خالق أو مدبّر أو بيده مصير الداعي وخيره وشرّه، بل يعتقد بأن كلّ هذه الأمور بيد الله وإنّما يتوسّل بدعائهم أو بمكانتهم لأجل أنّ دعاءهم سبب من الأسباب، فهو يتمسّك بالأسباب التي سبّبها سبحانه في عالم التشريع والتكوين، وقد أثر عن الإمام الصادق الله قوله: «أبي الله أن يجري الأشياء إلّا بأسباب، فجعل كل شيء سبباً» (٢) فالتمسّك بالأسباب التي أفرّها الله سبحانه تمسّك بالمسبّب غير خارج عن إطاره فلو جعل دعاء النبي النبي الله للمغفرة بالمسبّب غير خارج عن إطاره فلو جعل دعاء النبي النبي الله للمغفرة بالمسبّب غير خارج عن إطاره فلو جعل دعاء النبي النبي الله المعفرة

١. الخصال: ٤٢٠ ح ١٤، باب التسعة.

٢. الكافي: ١ / ١٨٣، باب معرفة الإمام، الحديث ٧.

والتجأ إليه وطلب منه الدعاء فقد تمسّك بالأسباب الّتي قررها الله سبحانه، وهذا عمر بن الخطاب قد توسّل بمكانة عمّ النبي الشيّاليّ العباس ومنزلته وقال: اللهم كنّا نتوسّل إليك بنبيّنا فتسقينا، وإنّا نتوسّل إليك بعمّ نبينا فاسقنا(۱).

ومن المضحك أنّ الوهابي يؤوّل عبارة عمر ويقول: المراد نستقيك بدعاء عم نبيّك، وهذا تأويل باطل، يشهد على بطلانه قول العباس بن عتبة بن أبى لهب:

بعمّي سقىٰ الله الحجاز وأهله عشيّة يستسقى بشيبته عُمر (٢)

٣٣. ﴿إِلَّا بَلاَغًا مِنَ اللهِ وَ رِسَالاَتِهِ وَ مَنْ يَعْصِ اللهَ وَ رَسُولَهُ فَإِلَّا بَلاَغًا مِنَ اللهِ وَ رِسَالاَتِهِ وَ مَنْ يَعْصِ اللهَ وَ رَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنْمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴾:

لمًا ذكر في الآية السابقة أنّه لا يجير النبي من الله أحدٌ، ولن يجد من دونه ملجأً، أتم كلامه هذا بأنّ هذه الحالة باقية حتّى يؤدّي هذه الأمانة كما قال: ﴿إِلّا بَلاَغًا مِنَ اللهِ وَ رِسَالاً تِهِ﴾، فلا يعصمني شيء إلّا أن أُبلّغ وأؤدي، فالله سبحانه هو الذي يجيرني ويكون ملجأً لي، فهذه رسالتي أديتها من الله تبارك وتعالى.

قوله تعالى: ﴿وَ مَنْ يَعْصِ اللهَ وَ رَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾.

وذلك جزاء تولِّيهم عن الله ورسوله، وقد أولاهم كل النِّعم .

١. صحيح البخاري: ٢ / ٣٢، باب صلاة الاستسقاء.

٢. شفاء السقام للسبكي: ٣٠٩؛ الغدير: ٧/ ٣٠٢.

# ٢٤. ﴿حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا﴾:

نعم يظهر من بعض الآيات أنّ المشركين كانوا يردّون رسالة النبي عَلَيْتُكُ لقلّة ناصريه وتابعيه وكأنّ ملاك الحقّ والصواب هو الكثرة و الجاه والقوة. وهذا المنطق الفاسد، هو منطق الجاهلين والمعاندين والطغاة المترفين على مرّ العصور، قال سبحانه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلّا قَالَ مُثْرَفُوهَا إِنّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ \* وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالاً وَأَوْلاَدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴾ (١).

وقديماً أعرض قوم نوح على عن الهدى واتباع الحقّ بحجّة التفاف المستضعفين والمحرومين حوله على قال تعالى حاكياً عن قوم نوح قولهم: ﴿وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْي﴾ (٢).

وقال تعالى في سورة الشعراء حاكياً عنهم أيضاً، قولهم: ﴿قَالُوا أَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الأَرْذَلُونَ﴾ (٣).

۱. سبأ: ۳۵ ـ ۳۵.

لا تكون دليلاً على كذب الداعي، وسيعلمون أيَّ الفريقين هو الضعيف المخذول القليل الهزيل.

## ٢٥. ﴿قُلْ إِنْ أَدْرِى أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّى أَمَدًا ﴾:

كان المشركون كثيراً ما يسألون النبي المُنْ الله قاصدين الاستهزاء، عن وقت العذاب الذي يحوّفهم به، وعن وقت يوم القيامة الذي يحذّرهم أهواله، قال تعالى مخاطباً، كما يحكي عنه قوله سبحانه: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لاَ يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ﴿ (١) .

ولذلك أمر الله سبحانه نبيّه أن يقول لهم: إنّه لا يدري هل هو قريب أو أنّ له أمداً بعيداً؟ كما قال: ﴿قُلْ إِنْ أَدْرِي﴾ أي لا أدري ﴿أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ﴾ يوم البعث والقيامة ﴿أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا﴾ أي غاية ينتهي إليها بعينها، وهو بمعنى قوله: ﴿أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ﴾ .

#### الأيات: الثلاث الأخيرة

﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا \* إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا \* لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاَتِ رَبِّهِمْ وَ أَحَاطَبِمَا لَدَيْهِمْ وَ أَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا \*.

١. الأعراف: ١٨٧ .

٢. الأنساء: ١٠٩.

#### التفسير

## ٢٦. ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ﴿ :

لمًا نفي النبي ﷺ علمه بوقت العذاب الذي يحلُّ بهم يوم القيامة وأنَّه لا يدرى أقريب هو أم بعيد، أخذ النصّ القرآني في بيان علم الغيب وأنّه ممّا استأثر به لنفسه سبحانه، فلا يسلِّط عليه أحداً وقال: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُسطُّهرُ عَلَى غَيْبِهِ ﴾ أي لا يسلِّط على غيبه ﴿أَحَدُّا ﴾.

٢٧. ﴿إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا﴾:

لمًا نفى تسليط الغير على الغيب استثنى المرضى من رسول وقال: ﴿إِلَّا مَن ارْتَضَى مِنْ رَسُولِ ﴾ فيسلّطه تعالى على غيبه تسليطاً محدوداً. ثم إنّ ذيل الأية اشتمل على ضمائر يجب تعيين مراجعها:

- ١. الضمير في ﴿فَإِنَّهُ ﴾ يرجع إلى الله تعالى.
- ٢. الضمير المتصل في الفعل ﴿ يَسْلُكُ ﴾ يعود إلى الله تعالى.
- ٣. الضميران في قوله: ﴿مِنْ بَيْن يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ ﴿ يعودان إلى ﴿ رَسُولِ ﴾ . إذا عرفت ذلك نعود إلى تفسير الآية، فنقول: إنَّ الله سبحانه بعد ما يسلُّط رسوله على ما يشاء من غيبه ومنه الوحى والرسالة لا يترك الرسول، بل يجعل من أمام الرسول ومن خلفه رصداً وملائكة يحفظونه من الاشتباه في تلقَّى الوحي، وحفظه، ونقله إلى الغير، كما يحفظونه من دخول الشياطين عليه. فقوله: ﴿مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ ﴾ كناية عن الإحاطة المطلقة وكونه

محاطاً من قبل الرصد. فالتعبير عن الملائكة بالرصد نظير التعبير المتقدّم في نفس هذه السورة وهو قوله تعالى: ﴿يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا ﴾ أي أنّ الملائكة يرمون الشياطين ويمنعوهم من التدخّل فيما يلقيه الوحي إلى الرسول من علم الغيب.

# ٢٨. ﴿لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَـدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَىْءٍ عَدَدًا﴾:

إنّما جعل الرصد من بين يديه ومن خلفه لحفظ الوحي من كلّ تخليط لغاية تحقق إبلاغ الرسالة كما يقول: ﴿لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاَتِ رَبِّهِمْ ﴾ ومن الواضح أنّ المراد من علمه سبحانه هو تحقق الشيء أي يتحقّق إبلاغ رسالات الرسل من ربّهم، وصيغة الجمع في قوله: ﴿قَدْ أَبْلَغُوا ﴾ يشير إلى أنّ المراد منهم مطلق الأنبياء والرسل.

قوله: ﴿وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ ﴾ والضمير في قوله: ﴿وَأَحَاطَ ﴾ يرجع إلى الله سبحانه، والضمير في ﴿لَدَيْهِمْ ﴾ يرجع إلى الرسل والجملة متمّمة لمعنى الحراسة المذكورة سابقاً، فقد أحاط الله علماً بما لدى الأنبياء وهم لا يحيطون إلّا بما يطلعهم الله عليه.

قوله تعالى: ﴿وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾ أي أحصى كلّ ما خلق.

وعلى هذا فالرسول محاط بالحرّاس والأرصاد والله سبحانه يعلم كلّ ما لديه، بل هو يحيط بكل شيء إحصاءً دقيقاً لا يعزب عن علمه شيء.

وبهذا تم تفسير الآيات، ويبقى الكلام في أمور:

أُوّلاً: ما هو المراد من الغيب الوارد في قوله: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ﴾؟ والجواب: هناك احتمالات ثلاثة: المراد من الغيب هو يوم القيامة بقرينة الآية المتقدّمة عليه وهي قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ أَدْرى أَقَريبٌ مَا تُوعَدُونَ ﴾.

٢. المراد منه الوحي القرآني، بشهادة قوله: ﴿لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاَتِ
 رَبِّهمْ﴾.

٣. المراد مطلق الغيب، خلاف المشهود، سواء أكان وحياً قرآنياً أو أموراً غيبية خارجة عن الحواس، كإخبارهم عمّا يأتي من الحوادث.

أمّا الأوّل: فهو غير صحيح جدّاً وذلك لأنّه لو أُريد بالغيب يوم القيامة، فما معنى الاستثناء، أعني قوله: ﴿فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا \* إِلّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ وَمُا معنى الاستثناء، أعني قوله: ﴿فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى عَيْبِهِ أَحَدًا \* إِلّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ وَله: رَسُولِ ﴾ إذ من الواضح أنّ الرسول غير واقف على يوم القيامة، وقد مرّ قوله: ﴿قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا ﴾، وأنّه لا يعلم قرب ما يوعدون أو بعده.

وأمّا الثاني: فهو لا يخلو من وجه بشهادة قوله: ﴿لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاَتِ رَبِّهِمْ ﴾ فإنّه يدلّ على أنّ الغيب الذي يظهر رسوله عليه له صلة برسالات الربّ، أضف إلى ذلك: جعلَ الرصد من بين يدي الرسول ومن خلفه لئلًا تتدخل الشياطين فيما أوحى إليه.

وأمّا الثالث: فهو محتمل لا دليل على نفيه، لأنّ القرائن المذكورة على أنّ المراد من الغيب هو الوحي، لا تنفي شموله لغيره أيضاً، فلو قلنا بأنّ الآية دليل على تسلّط النبي على الغيب بإذن الله سبحانه، فلم نقل شيئاً على خلاف ظاهر الآية.

ثم إنّ المفسّرين (١) فسّروا الغيب في الآية بالوجه الثالث، وقد علّل

طائفة من هؤلاء بأنّ اطلاع الأنبياء على الغيب دليل متمّم على صدق رسالاتهم ومعجزة لهم، حيث إنّ علمهم بالغيب سبب لوتوق الناس بهم ودليل على ارتباطهم بالسماء، وبعد هذا لا يمكن تخطئة هؤلاء الذين فسروا الغيب بالأمور الغائبة عن الحس.

ثانياً: هل هناك دليل على علم النبي المنطقة بالغيب بعلم من الله سبحانه مع قطع النظر عن هذه الآية، أو لا ؟

يظهر من الآية التالية أنّه سبحانه يطلع نبيه على الغيب، قال تعالى: ﴿مَا كَانَ اللهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴾ (١).

فالآية بظاهرها تفيد أنّ الله سبحانه لا يظهر على غيبه أحداً من الناس ليعلم ما في قلوب الآخرين، ويميّز المؤمن من المنافق، ولكن يختار من يشاء من رسله فيوقفه على الغيب ويطلعه عليه.

ولا يُتوهم أنّ المقصود من الغيب هو الوحي القرآني فإنّه لا يناسب مفاد الآية إذ المقصود من ﴿الْخَبِيثَ﴾ هم المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، كما أنّ المقصود من ﴿الطّيّبِ﴾ هم المؤمنون الحقيقيون.

إنّ الله تعالى يلفت أنظار الأمّة في مطلع هذه الآية بأنّه تعالى سوف لا يدع الأُمّة بهذا الشكل المختلط من المؤمنين والمنافقين بل إنّه تعالى سيميّز بين الفريقين بأحد الطريقين التاليين:

<sup>🖼</sup> البيضاوي: ٥ / ٢٥٤ وغيرها.

١. أل عمران: ١٧٩.

1\_ فرض الامتحان والابتلاء عليهم جميعاً، وعند الامتحان يُكرَم المرء أو يُهان، فيُعرف المؤمن من المنافق.

٢- عن طريق علم الغيب وذلك بأن يطلع نبيه على شؤون المؤمنين والمنافقين والفوارق بينهما، ولكن هذا الطريق مختص بالنبي والأنبياء فقط، وليس كلّ الأنبياء، بل أولئك الذين يجتبيهم الله من أنبيائه ورسله.

ثالثاً: كيف يمكن الجمع بين هذه الآية وما يشابهها الدال على إمكان اطلاع النبي على الغيب وبين قوله سبحانه: ﴿ وَلَـوْ كُـنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَـا إِلَّا نَـذِيرُ وَبَشِيرُ لِـقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ (١)، وقوله: ﴿ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ ﴾ (٢).

والجواب: أنّ المتبادر من العلم بالغيب في عصر الرسالة وبعده هو العلم الذاتي غير المكتسب وهو منحصر بالله سبحانه، ولذلك كان الأئمة المختسب يتحاشون عن وصفهم بأنهم عالمون بالغيب، بل كانوا ينسبون علومهم ومعارفهم وما يخبرون به من ملاحم وأحداث إلى التعلم من ذي علم، والوراثة من الرسول علي المحتم المحتم والعراثة من الرسول علي المحتم المحتم والعراثة من الرسول علي المحتم المحتم والعراثة من الرسول علي المحتم والعراثة من الرسول علي المحتم والعراثة من الرسول علي العراثة من الرسول علي المحتم والعراثة من الرسول علي المحتم والعراثة من الرسول علي المحتم والعراثة المحتم والعراثة من المحتم والعراثة والعراثة والعراثة المحتم والعراثة والعراثة

وأمّا علم الغيب المنسوب إلى النبي عَلَيْنَكُ والأَدُمة الله فالمراد به هو علم الغيب العرضي المكتسب من الله سبحانه دون أن يكون علمهم بالغيب ذاتياً نابعاً من ذات الشيء، وغير محدد، ويدلّ على ذلك كلام الإمام على الله في البصرة عندما أخبر عن أُمور مغيّبة، إذ قال له بعض أصحابه: لقد أُوتيت يا أمير المؤمنين علم الغيب؟ فقال للرجل (وكان كلبياً): «يَا أَخَا كُلْبٍ، لَيْسَ هُوَ بِعِلْم غَيْبٍ، وَإِنَّمَا هُو تَعَلَّمٌ مِنْ ذِي عِلْم». (٣)

۲ . هود: ۳۱.

وهذا هو الإمام موسى الكاظم الله قد كشف النقاب عن وجه الحقيقة حينما سأله يحيى بن عبدالله بن الحسن عن علمه بالغيب وقال: جُعلتُ فداك إنّهم يزعمون أنّك تعلم الغيب؟ فقال: «سبحان الله، ضع يدك على رأسي، فوالله ما بقيت في جسدي شعرة ولا في رأسي إلّا قامت، ثم قال: لا والله، ما هي إلّا وراثة عن رسول الله».(١)

وقد بسطنا الكلام في الموضوع في موسوعتنا «مفاهيم القرآن» فمن أراد التفصيل فليرجع إليه .<sup>(۲)</sup> كما مرّ الكلام في علم الأنبياء والأولياء بالغيب في تفسير قوله سبحانه: ﴿قُلْ مَاكُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَ مَا أَدْرِي مَا يُقْعَلُ بي وَ لاَ بِكُمْ...﴾ (٣).

ورابعاً: أَنَّ الآية: ﴿فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴾ دليل على عصمة النبي الأكرم الشَّاتُ قولاً أي إذا أخبر عن الله سبحانه؛ لأنّ المفروض أنّه محاط بالحرس، ومثل ذلك لا ينفك عن العصمة.

وأمّا كونه معصوماً فعلاً بمعنى أنّه لا يعصي الله عملاً، فيكفي في ذلك أنّه أُسوة قولاً وفعلاً، ومقتضى كونه أُسوة كون فعله موافقاً للشرع، وإلّا يمتنع أن يكون أُسوة. قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ ﴾ (٤).

\*\*\*

#### تمّ تفسير سورة الجن

١. رجال الكشي: ٣٥٢ ـ ٣٥٣. ط الأعلمي ؛ أمالي الشيخ المفيد: ١٤، المجلس الثالث.

٢. مفاهيم القرآن: ٣/ ٣٤٩ ـ ٤٥٩، الفصل السادس بعنوان: علم الغيب في الكتاب العزيز.

٣. الأحقاف: ٩، لاحظ تفسير الجزء السادس والعشرين . ٤ . الأحزاب: ٢١.

#### سورة المزمّل

# يشِيْرُ لَيْنَا لِحَجْزًا لِحَيْنَا

﴿ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ \* قُم اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً \* نِصْفَهُ أَو انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً \* أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً \* إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَـقِيلاً \* إِنَّا نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَ أَقْوَمُ قِيلاً \* إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَويلاً \* وَ اذْكُر اسْمَ رَبِّكَ وَ تَبَتَّلْ إلَيْهِ تَبْتِيلاً \* رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلاً \* وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلاً \* وَذَرْني وَالْمُكَذِّبينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَ مَهَّلْهُمْ قَلِيلاً \* إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالاً وَجَحِيِّما \* وَطَعَامًا ذَا غُصَّة وَعَذَابًا أَلِيمًا \* يَوْمَ تَرْجُفُ الأَرْضُ وَ الْجِبَالُ وَ كَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلاً \* إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً \* فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلاً \* فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْولْدَانَ شِيبًا \* السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولاً \* إنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً \* إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنىٰ

مِنْ ثُلُتِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلِثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَالله يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَ آخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَ آخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَ آخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَاقْرَوُا مَا تَيسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تَيسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تَقَدَّمُوا لأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾.

#### خصائص السورة

#### تسمية السورة

هذه السورة من السور الّتي لها اسم واحد وهو سورة «المزمل» وسميّت بذلك حكاية عن قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ﴾.

#### عددأياتها ومحل نزولها

عدد أياتها عشرون في عدّ الكوفي والمدني الأوّل، وتسع عشرة في عدّ البصري، وثماني عشرة في المدنى الأخير.

وأمّا محلّ نزولها فإنّ صدر السورة يدلّ دلالة قطعية على أن قسماً منها مكي حيث يقول: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً تَقِيلاً ﴾ وليس هذا القول إلّا رسالته العامّة إلى كل إنسان، فإنّ تبليغ الرسالة لا ينفك عن الجهاد والكفاح ضد السفهاء المعاندين، والطغاة المسرفين، ولكنّ قسماً من السورة مدني قطعاً حيث يقول سبحانه: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَذْنَىٰ مِنْ ثُلُتَي اللّيْلِ وَ نِصْفَهُ وَ ثُلُتُهُ وَطَائِقَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ ﴾ (١) وهي آية طويلة تناسب من حيث الصيغة والمضمون، بيئة المدينة، وعلى هذا فالسورة مكيّة إلى تسع عشرة آية، والآية الأخرة مدنية.

#### أغراض السورة

السورة من السور النازلة في أوّل البعثة، قيل: إنّها ثانية السور بعد العلق أو ثالثتها بعد المدّثر، والنبي والنبي والنبي أليّت في ذلك الوقت كان بحاجة إلى تعبئة روحية للقيام بالمهمة الشافة التي ألقيت عليه وهي تبليغ الرسالة العالمية في بيئة فاسدة غارقة في التعصّب والعناد والتمسّك بالأعراف والتقاليد الجاهلية، وتقديس الأوثان والأصنام.

ولاشك في أنّ مثل هذا التكليف الشاقّ ينطلّب قوّة معنوية، وقد ذكر سبحانه طريقة حصوله عليها، وهي قيام الليل والابتهال إلى الله سبحانه والتبتّل إليه، فإنّ من شأن ذلك أن يودع في نفسه صبراً أشد وعزيمة أمضى، يقتحم بهما العقبات، ويواجه بهما الأذى والتّهم الباطلة التي تُكال له يَوْشِيْنُ.

هذا هو الغرض الأهم في السورة، نعم يأتي بعد ذلك إلماع إلى مقدّمات القيامة كما فيها إلماع أيضاً إلى عصيان فرعون في مقابل دعوة موسى المالخ.

## الأيات: العشرة الأُولي

﴿ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ \* قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً \* نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً \* إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَلِيلاً \* إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَلِيلاً \* إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ فَوْلاً ثَقِيلاً \* إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ فَوْلاً ثَقِيلاً \* إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأُ وَأَقْوَمُ قِيلاً \* إِنَّ لَكَ فَوَلاً ثَقِيلاً \* إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلاً \* وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً \* وَاصْبِرْ رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو فَاتَخِذْهُ وَكِيلاً \* وَاصْبِرْ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو فَاتَخِذْهُ وَكِيلاً \* وَاصْبِرْ

# عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلاً».

#### المفردات

المُزَّمِل: أصله المتزمِّل، قلبت التاء زاياً لقرب المخرج وأُدغم الزايان فصارت (المزمّل)، مشتق من التزمّل بمعنى التلفّيف بالثوب للنوم. وبما أنّ بيئة مكّة بيئة حارّة فالناس لا يحتاجون عند النوم إلّا إلى ثوب يلتفّون به دون استخدام الأغطية الثخينة.

ترتيلاً: الرَّتَل اتساق الشيء وانتظامه على استقامة، يقال: رجل رَتَل الأسنان، والترتيل: إرسال الكلمة من الفم بسهولة واستقامة. (١) فقد سُئل الإمام على الله عنى الترتيل، فقال: «بيّنه تبياناً ولا تهذّه هذّ الشِغر (٢) ولا تنثره نثرَ الرمل (٣)، ولكن أفزعوا به قلوبكم القاسية، ولا يكن همّ أحدكم آخر السورة» (٤).

ناشئة: وهي ما يحدث وينشأ، وناشئة الليل كناية عن القيام والانتصاب للصلاة. وفي «الكشّاف»: الّتي تنشأ من مضجعها إلى العبادة، وتنهض وترتفع، من قولهم: نشأت السحابة إذا ارتفعت، ونشأ من مكانه ونشَو: إذا نهض. فالناشئة مصدر على وزن العافية. ثم روى عن عبيد بن عمير: قلت: لعائشة: رجل قام من أوّل الليل، أتقولين له: قام ناشئة؟ قالت: لا ؛ إنّما الناشئة

۱. المفردات للراغب: ۱۸۷، مادة «رتل».

٢ . الهذُّ: سرعة القراءة، أي لا تُسرع في قراءته، كما يُسرَع في قراءة الشعر .

٣. أي لا تفرّق كلماته بحيث لا تكاد تجتمع كذرّات الرمل.

الكافي: ٢ / ٦١٤، كتاب فضل الفرآن، باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن، رقم ١؛ تفسير نور الثقلين: ٥ /٤٤٦.

القيام بعد النوم، ففسَّرت الناشئة بالقيام عن المضجع، أو العبادة التي تنشأ بالليل أي تحدث وترتفع. (١)

وطْئاً: وطء الأرض: وضع القدم عليها، فقوله: «أشد وطأ» كناية عن كونها أثبت قدماً، لصفاء النفس.

سَبْحاً: السَّبْح: المَر السهل في الشيء، كالمَر في الماء، وهو كناية عن الغور في مهمّات المعاش.

تَبَتَّلْ: التَبَّل: الانقطاع في العبادة وإخلاص النيّة انقطاعاً يختصَ بـه. والمراد الابتهال إلى الله والتوجُه إليه بمجامع القلوب.

#### التفسير

## ١. ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ﴾:

خاطب الله سبحانه النبيّ الأكرم الشَّلَةُ مكان الخطاب باسمه أو بلقبه، بالمزّ مّل، نظير ما خاطبه في السورة التالية بالمدّثر، وكأنّه نداء تلطّف وتحنّن. وربما يقال: المراد: يا أيّها المتزمّل بعباءة النبوة (٢)، أي المتحمّل

٢ ـ ٤. ﴿ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً \* نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً \* أَوْ زِدْ
 عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً ﴾:

١. تفسر الكشّاف: ١٧٦/٤.

٢. قاله عكرمة. التبيان في تفسير القرآن: ١٠ / ١٦١.

أمر الله سبحانه نبيه الكريم وَ السُّناء في هذه الآيات بأمرين:

١. قيام الليل.

٢. ترتيل القرآن الكريم.

أمّا الأوّل: فيقول سبحانه: ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً ﴾، الليل، منصوب بنزع الخافض، أي قم في الليل، وأمّا الغاية من القيام في الليل فهو للصلاة فيه، ومن المعلوم أنّ الصلوات اليومية وجبت بعد عشر سنين من البعثة فيكون المراد هو مطلق الصلاة في الليل، فظاهر قوله: ﴿قُمِ اللَّيْلَ ﴾ كون القيام للصلاة واجباً عليه ولو في فترة خاصة، وهي قبل وجوب الصلوات اليومية.

والخطاب هنا للنبي الشيخة إذ لم يكن معه في أوّل البعثة جماعة من المؤمنين، ولكن يظهر من الآية الأخيرة التي قلنا إنّها مدنية أنّ النبي الشيخة كان يقوم في الليل مع طائفة من الذين معه.

وقوله تعالى: ﴿إِلَّا قَلِيلاً﴾ استثناء من الليل وهو أنه لا يجب القيام إلى الصلاة في كافّة ساعات الليل؛ ولأنّ طبيعة كلّ إنسان تقتضي النوم في الليل، ولذلك قال تعالى: ﴿وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنّا﴾ (١)، والقيام في كافة ساعات الليل مخالف كونه سكناً.

وبما أنّ المستثنى منه (الليل) صار بعد الاستثناء مجملاً، رُفع إجماله بالآية التالية، حيث قال: ﴿نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً \* أَوْ زِدْ عَلَيْهِ ﴾ .

والظاهر أنّ ضمير ﴿نِصْفَهُ عَرجع إلى الليل، وضمير ﴿مِنْهُ وَ ﴿عَلَيْهِ ﴾ يرجع إلى الليل، وضمير ﴿مِنْهُ وَ ﴿عَلَيْهِ ﴾ يرجعان إلى النصف، والمعنى: قم نصف الليل أو أقلّ من النصف بقليل. وعلى هذا تكون كلمة : ﴿نِصْفَهُ... ﴾ بدل من الليل.

١ . الأنعام: ٩٦.

ويحتمل أن تكون كلمة ﴿نِصْفَهُ بدلاً من ﴿قَلِيلاً ﴾، فيصبح المعنى: قم الليل إلّا نصفه، فاخلد فيه للراحة والنوم، أو انقص من النصف قليلاً، أو زد على النصف.

وأمّا الترديد بين المقادير الثلاثة للوقت الذي يجب أن يحييه وَالْمُثَاتِّةُ السَّاسُةُ وَالْعِبَادَة، فيحتمل وجوها:

١. للتخيير .

٢. لاختلاف حالات النبي ﷺ فقد تقتضي الحال أن يقوم نصف الليل، وتارة أقل، وأخرى أكثر.

٣. لاختلاف الليالي في الطول والقصر.

ثم إنّ تخصيص الليل بالصلاة لأنّه أنسب لمناجاة الله وأدعى لهدوء البال لخلوّه عن الأصوات والحوادث الشاغلة، فيكون توجّه النفس إلى الله سبحانه أقوى من توجّهها في النهار.

وأمّا الثاني \_ أعني: ترتيل القرآن \_: فلقوله: ﴿وَرَتّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً﴾ فبما أنّه ورد بعد الأمر بالقيام في الليل، يكون قرينة على أنّ المراد تلاوة القرآن في الصلاة ترتيلاً، ومع ذلك فالحكم عام يشمل سائر الحالات أخذاً بالملاك، لما مرّ من معنى الترتيل وهو القراءة بين السرعة والبطء، وهذا مطلوب في عامّة الأوقات حيث تتغلغل المعاني القرآنية في عقلية الإنسان وذهنه ويتأثر بمعانيه.

ثم إنّ الأمر الموجَّه إلى النبي بالقيام في الليل في الساعات المعيّنة خاصٌ بما إذا لم يُوجد هناك واجب أهم كجهاد العدو ذهاباً وعودة ومكوثاً، فربما يقوم بالصلاة دون هذا التفصيل.

# ٥. ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً تَقِيلاً ﴾:

الظاهر أنّ الآية تعليل للأمر بالقيام في الليل، فإنّ تلقّي القول الثقيل رهن أرضية قوية في القائم حتى يستعد لتحمّل وتلقّي الأمر الثقيل.

والتعبير عما يتلقّاه النبي بـ ﴿قَوْلاً تَقِيلاً ﴾ يكشف عن أنّ المُلقىٰ هو من مقولة القول وهو الوحي الإلهي المتمثّل في القرآن الكريم.

وأُريد بالثقل معناه الكنائي لأنّ الثقل كيفية جسمانية، توجب المشقّة في تحمّله ولكنّ القرآن ليس ثقيلاً بهذا المعنى، فلابد أن يفسر الثقل بصعوبة تحمّل حقائق القرآن ومعانيه، فإنّه يشتمل من المعارف على ما لا يتحمّله إلّا الأوحدي من الناس، ولذلك نقل عن الفرّاء أنّه قال: «تقيلاً ليس بالكلام السفساف». (1)

قال السيد الطباطبائي: القرآن كلام إلهي مأخوذ من ساحة العظمة والكبرياء لا تتلقّاه إلّا نفس طاهرة من كلّ دنس، منقطعة عن كل سبب إلّا الله سبحانه، وكتاب عزيز له ظهر وبطن، وتنزيل وتأويل، وتبيان لكلّ شيء .(٢)

وربما يقال: إنّ الثقل في الآية بمعناه الحقيقي استدلالاً بما قاله ابـن عباس: «إذا نزل عليه (الوحي) ثقل عليه وتربّد وجهه»(٣).

وهناك احتمال ثالث وهو أنّ المراد من ثقل القول صعوبة تنفيذ جميع ما أمر به الله سبحانه في تلك البيئة الاجتماعية الجاهلة، ومن المعلوم أنّ نشر

١. أي الرديء من كل شي.. والأمر الحقير.

٢. الميزان في تفسير القرأن: ٢٠ / ١٣٩.

٣. تفيير الكثَّاف: ٣/ ٢٨١.

التوحيد فيها لا ينفك عن المصاعب والمحن في سبيل الله، وبذلك يوصف القول بالثقل، ولا مانع من الجمع بين الاحتمالات الثلاثة.

# ٦. ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَ أَقْوَمُ قِيلاً ﴾:

هذا تعليل ثان للأمر بالقيام في الليل، وأنّ الأمر به لأجل أمرين:

١. ﴿ (إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ ﴾ إنّ ناشئة الليل ـ التي هي تعبير عن الصلاة في الليل ـ ﴿ هِيَ أَشَدُ وَطُأً ﴾، بمعنى مواطاة القلب اللسان، فما يجري على اللسان يردُ على القلب لعدم الشاغل عنه، ففيها يواطئ قلب القائم لسانه.

٢. ﴿وَ أَقْوَمُ قِيلاً ﴾ أي أسدّ مقالاً وأثبت قراءةً لعدم الأصوات.

وحاصل الكلام: أنّ النبي تَلَيُّكُ بما أنّ له وظائف كثيرة ومهمات ملقاة على عاتقه في النهار ربما تشقّ على الإنسان الصلاة التي لا يحول شيء بين لسانه ونفسه حتى يواطئ أحدهما الآخر ولذلك أمره بالصلاة في الليل الخالي عن الشاغل وأنّ الصلاة فيه أشد مواطاة ومطابقة كما أنّها أثبت قراءة لهدوء الأصوات.

# ٧. ﴿إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلاً ﴾:

قد عرفت أن السَّبْح هو المَرّ السهل في الشيء، كالَمرّ في الماء، الذي يطلق عليه السباحة، وهو كناية عن الغور في مهمّات المعاش وأنواع التقلّب في حوائج الحياة، فتكون الآية تعليلاً ثالثاً لإيجاب الصلاة في الليل دون النهار، جمعاً بين حقوق الله وحقوق الناس، ولو اشتغل النبي الشيئة في النهار بالصلاة نصفه أو أقل أو أكثر لعاقه ذلك عن هداية الناس والجهاد في سبيل الله.

# ٨. ﴿ وَ اذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَ تَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً ﴾:

لمًا أمر سبحانه نبيّه بصلاة الليل التي لا تنفك عن ذكر الربّ، أمره في هذه الآية بأن يُفيض في ذكره تعالى، وأن يداوم على ذلك طول حياته، ليله ونهاره، ولا يقتصر على تسبيحه وتحميده في الليل.

ويحتمل أن يكون تبييناً لصلاة الليل بأنّها تشتمل على ذكر اسم الربّ والانقطاع إليه ، كما يقول: ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَـبْتِيلاً ﴾، أي انقطع إليه جلّ وعلا بالإقبال عليه والانصراف عن الدنيا.

# ٩. ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلاً ﴾:

كَأَنَ الآية تفسير للرب في الآيات المتقدّمة حيث قال: ﴿وَاذْكُرِ اسْمَ وَرَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾.

وليس الإله بمعنى المعبود بل المراد بمعنى الموجود الذي إليه يصار في الشدائد والمهمّات أمّا لكونه خالقاً أو مدبرًا للعالم أو لكون مصير الإنسان بيده فلو كان الوثني يطلق الإله على الأصنام والاوثان، فباعتبار أنّه كان يعتقد بأنّ العزة والنصر والمطر بأيديهما، غير أنّه عام ولفظ الجلالة علم.

نعم هو عام، لم يوجد له إلّا مصداق واحد خلافاً للوثنيين حيث جعلوا له آلاف المصاديق.

فإذا كان هو ربّ المشارق والمغارب ولا إله إلّا هو، فيجب إيكال الأمور إليه كما قال: ﴿فَاتَنْجِذْهُ وَكِيلاً ﴾ أي كفيلاً بما سيمرّ عليك من الحوادث الحلوة والمرّة.

# ١٠. ﴿ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَ اهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلاً ﴾:

أمره سبحانه في هذه الآية بأمرين:

1. الصبر على ما يتعرّض له من سباب وشتائم ومن كلمات السخرية والاستهزاء، وما يُرمى به من تهم كاذبة، مثل كونه ساحراً أو كاهناً أو مجنوناً، فالنبي والنبي وهو يمارس دوره الرسالي والإصلاحي والتغييري، لابد أن يثير قلق وخوف بل غيظ المترفين، والمتسلّطين، والفاسقين، والجاهلين، الذين لا يروق لهم تغيير الأوضاع الفاسدة، وبناء الحياة من جديد على أساس العدل والقسط والمساواة، فيطلقون مثل تلك الأقوال والاتهامات في محاولة منهم للتأثير على عزيمة النبي ومحاصرة كلماته الهادية ومنعها من النفوذ إلى قلوب الناس.

إنّ تبليغ الدعوة الإلهية وتطبيقها على صعيد الحياة لا ينفك عن وجود عراقيل ربما توجب فتور الإرادة وتراجع صاحب الدعوة عن وظيفته، والله سبحانه يأمر نبيّه بالصبر حتى يكون كالجبل الراسخ أمام المصاعب، فإنّ الصبر مفتاح الظفر.

 الهجر الجميل، وهو المداراة والإغضاء والإعراض عن مكافأتهم بالمثل.

ولا ينافي هذا الأمر القيام بالسيف والجهاد في دفع العدو لأنّ لكلّ منهما مقاماً، فليست الآية منسوخة، فالتعامل مع العدو بحسن الخلق والنصح لا يكون منسوخاً، إذ المقتضيات مختلفة، وطرق التأثير في المعارضين والخصوم متنوعة، فإذا كان الأسلوب القائم على الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة يفضي إلى تحقيق الأهداف الرسالية، فقد أغنى ذلك عن الجهاد بالسيف.

#### الأيات: الحادية عشرة إلى الرابعة عشرة

﴿ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَ مَهِّلْهُمْ قَلِيلاً \* إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالاً وَجَحِيما \* وَ طَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَ عَذَابًا أَلِيمًا \* يَوْمَ تَرْجُفُ الأَرْضُ وَ الْجبَالُ وَ كَانَتِ الْجبَالُ كَثِيبًا مَهِيلاً ﴾ .

#### المفردات

النَّعمة: (بفتح النون) وهي اسم للترفَّه، وجمعها أنعُم، وأمّا النَّعمة (بكسر النون) فاسم للحالة الملائمة لرغبة الإنسان من عافية وأمن ورزق، ونحو ذلك من الرغائب، وجمعها (نِعَم) بكسر النون وفتح العين، وتجمع جمع سلامة (نِعَمات) بكسر النون وفتح العين، وأمّا النَّعمة (بضم النون) اسم للمسرّة، فيمكن أن تجمع على (نُعْم) على أنّه اسم جمع، ويجوز أن تجمع على نُعْم، مثل غُرفة وغرف .(1)

أنكالاً: النَّكْل: قيد الدابة وحديدة اللجام لكونهما مانعين، والجمع أنكال.

جَحِيماً: الجحيم: نار جهنم.

الغُصّة: ما غَصّ به الإنسان من طعام وغيره، أي اعترض في حلقه فمنعه التنفّس.

ترجف: الرجف: الزلزلة والاضطراب.

كثيباً: الكثيب: الرمل المجتمع.

١. التحرير والتنوير: ٢٩ / ٢٥١ ـ ٢٥٢.

مَهيلاً: هال، هيلاً: أي نثر وأُسيل. هلْت الرمل هيلاً: فهو مهيل: إذا حُرّك أسفله فسال أعلاه.

#### التفسير

# ١١. ﴿ وَذَرْنِي وَ الْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَ مَهِّلْهُمْ قَلِيلاً ﴾:

بما أنّ أصول رسالة النبي الأكرم عَلَيْتُ كانت تشتمل على توحيد العبادة ولزوم الاعتقاد بيوم البعث، وكان المشركون في منأىٰ عن هذين الأصلين، فقد كذّبوا النبي عَلَيْتُ أَن وكان في مقدّمة المكذّبين المترفون أصحاب الثروة في الدنيا، الذين لا يعقلون إلّا الأكل والشرب واللذة الجنسية، وهذه الأصول تهز عقولهم وتنبئهم بأن الله سبحانه سوف يحاسبهم على أعمالهم، فالآية بصدد تسلية النبي عَلَيْتُ حيث يقول تعالىٰ: ﴿وَذَرْني وَ الْمُكَذّبِينَ ﴾ أي ذرني يا محمّد والمكذّبين، كما يقول القائل: دعني وإيّاه، وأراد بهذا تهديدهم.

وإنّما ذكر أُولي النعمة لطغيانهم بما في أيديهم من مال وثروة، ولأنهم كانوا يوم ذاك يعيّرون المؤمنين بالخصاصة، قال سبحانه في حق هؤلاء: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ \* وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ \* وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ \*(١)، وكأنهم يستدلون بوجود الثروة في أيديهم على كونهم على الصراط المستقيم وأنّ الفقر والحاجة دليل على البُعد عن الله سبحانه والضلالة، بل ربّما كانوا يفرضون على النبي أن يطرد هؤلاء الفقراء، فكأنّهم كانوا يترفعون بأنفسهم عن الاجتماع معهم في صفّ

١. المطففين: ٢٩ ـ ٣١.

واحد، ولذلك نزل الوحي على النبي ﷺ قائلاً: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَـدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَ مَا مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَ مَا مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَ مَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿ (١).

ولكن هذه النعم سوف تزول ولا تبقى فلا تهتم بهم ولا تعجل عليهم ﴿ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلاً ﴾ فما هي إلّا مدة يسيرة ثم يطويهم الموت، وينالون ما يستحقّونه من الجزاء. والتمهيل هو التأخير في المدّة.

وقيل: إنّ قوله: ﴿وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلاً﴾ وعيد لهم بوقعة بدر التي هلك فيها عتاة المشركين، وليس بظاهر. (٢)

ثم إنّه سبحانه يعلّل وجه إمهاله بأُمور أربعة ويقول:

## ١٢. ﴿إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالاً وَجَحِيَّما ﴾:

أي إنّ لهم عندنا في الآخرة قيوداً، وناراً عظيمة.

## ١٣. ﴿ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾:

أي ﴿وَطَعَامًا﴾ يعترض في حلق آكله ﴿ذَا غُصَّةٍ﴾، فيغصّ به ولا يسيغه لخشونته وشدّة تكرّهه، ﴿وَعَذَابًا أَلِيمًا﴾ أي عذابًا مؤلماً.

ثم إنّه سبحانه لمّا هدّدهم بأمور أربعة ناسب أن يحدّد وقته، وأنّه سوف تُحدق بهم هذه الأُمور في يوم خاصّ وهو يوم البعث الذي وصفه سبحانه بما في الآية التالية.

١. الأنعام: ٥٢.

٢ . انظر: الميزان في تفسير القرآن: ٢٠ / ٦٧ .

# ١٤. ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ الأَرْضُ وَ الْحِبَالُ وَ كَانَتِ الْحِبَالُ كَثِيبًا مَهيلاً ﴾ :

وصف يوم القيامة بالأمرين التاليين:

أ. اضطراب الأرض اضطراباً شديداً مع اضطراب الجبال، ومن شمّ يضطرب من عليها.

ب. وكانت الجبال كثيباً مهيلاً أي رملاً سائلاً متناثراً .

وذكر سبحانه هنا من أحوال القيامة شيئاً قليلاً وقد جاء التفصيل في سور أُخرى.

#### الأيات: الخامسة عشرة إلى التاسعة عشرة

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً \* وَبِيلاً \* رَسُولاً \* فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذَاهُ أَخْذًا وَبِيلاً \* فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا \* السَّمَاءُ

مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولاً \* إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً ﴾.

#### المفردات

وبيلاً: الوبيل: الشديد في العقوبة، وفي خطبة الإمام الحسين لللله: «لم يبق من الدنيا إلّا صُبابة كصبابة الإناء، وخسيس عيش كالمرعى الوبيل - أي المرعى الوخيم - » (١).

منفطر: الانفطار: الانشقاق.

#### التفسير

٥١. ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً ﴾:

كان الخطاب في الآيات السابقة موجهاً إلى النبي الأكرم المنافقة ولكنه عدل فيما يأتي من الآيات إلى خطاب المكذّبين أولي النعمة، لتبيين موقف النبي بالنسبة إليهم وأنّه بعث شاهداً على إيمانهم أو كفرهم، وليس ذلك أمراً غريباً، فقد سبقه إلى تلك المهمّة النبيّ موسى المنه، فالنبي يشهد يوم القيامة على أعمال أمّته، كما في الآية الكريمة: ﴿فكينفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمّتِهِ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَـوُلاءِ شَهِيدًا﴾ (٢) ثم لتقريب الأمر يذكر رسالة النبي

١. بلاغة الحسين الله: ٢٥.

٢. النساء: ١٤.

## موسى الله ويقول: ﴿ كُمَّا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً ﴾ .

وأمّا وجه تنكير الرسول في الموردين ، فلأنّ الغرض هو تبيين إرسال الرسل من دون نظر إلى شخص خاصّ منهم، ولكنّه عرّف الرسول في الآية التالية.

# ١٦. ﴿ فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلاً ﴾:

أي فعصى فرعون الرسول المنافية فيما دعاه إليه من الحقّ، كما عصيتم أنتم يا معشر قريش الرسول المبعوث إليكم، فإن أصررتم على عنادكم فسيحيق بكم ما حاق به من العذاب، و «اللام» في قوله ﴿الرَّسُولَ ﴾ إشارة إلى رسول مذكور قبله \_ أعني قوله سبحانه: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً ﴾ \_ وتوصف مذكور قبله \_ أعني قوله سبحانه: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً ﴾ \_ وتوصف اللام بالعهد الذكري : ﴿فَأَخَذْنَا هُ أَخْذًا وَبِيلاً ﴾ أي أخذاً شديداً، وذلك بإغراقه في البحر ولم تقبل توبته حين الغرق، وإنه: ﴿حَتّى إِذَا أَذْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ فِي البحر ولم تقبل توبته حين الغرق، وإنه: ﴿حَتّى إِذَا أَذْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أِلَهُ لِا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (١).

# ١٧. ﴿فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْولْدَانَ شِيبًا ﴾:

الآية تنبّه الكافرين على أمر مهم، وهو: هب أنكم تحمّلتم عذاب الدنيا، فكيف تتخلّصون من عذاب الآخرة، والاستفهام في قوله: ﴿فَكَمَيْفَ تَتَقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ ﴾ للتعجيز والتوبيخ، والتهديد على تكذيب الرسول.

ثم إنّ متعلّق الاتّقاء هو قوله: ﴿ يَوْمًا ﴾ ومن المعلوم أنّ نسبة الاتّقاء إلى اليوم من قبيل المجاز أي تتّقون العذاب الموعود في ذلك اليوم الذي تشتدّ

۱. يونس: ۹۰.

فيه الأهوال إلى درجة، بحيث يشيب منه الأطفال من شدة الخوف والفزع، ونسبة الشيب إلى اليوم من باب المجاز أيضاً ، فإنّ الفاعل هو أهوال القيامة في ذلك اليوم، والغاية من هذا التشبيه شدّة اليوم لا طوله.

# ١٨. ﴿السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولاً ﴾:

بيان لشدّة يوم القيامة وهو أنّ السماء بعظمتها تنشقٌ وتنفطر، فكيف بكم؟ ثم أشار إلى أنّ هذا الوعد أمر قطعيّ لا يتغير، وقال: ﴿كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولاً ﴾: أي حتم على الله. ثم إنّ السماء مؤنث سماعي يجوز فيه الوجهان واختير التذكير على التأنيث وقال ﴿مُنْفَطِرٌ بِهِ ﴾ بدل أن يقول: (منفطرة) لسهولة التلفّظ، والضمير في (به) يرجع إلى اليوم، والباء لو كانت بمعنى (في) يكون المعنى ينفطر في ذلك اليوم، ولو كانت بمعنى السبية يكون المعنى: ينفطر بسبب ذلك اليوم الموصوف بالشدّة.

# ١٩. ﴿إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً ﴾:

في هذه الآية بلاغ نهائي واحتجاج على المكذّبين بأن الدين والإيمان لا يقبلان الإكراه والجبر، وأن الطريق إلى الله واضح فمن أطاعه فيثاب يوم القيامة ومن عصاه فيلقى جزاءه، قال: ﴿إِنَّ هَذِهِ ﴾ أي الآيات المتقدّمة من قوله: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً ﴾ إلى هنا، تذكرة لمن ﴿اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً ﴾ أي سلك سبيلاً موصلاً إلى الله تعالى وهو الإيمان والطاعة أو القيام في الليل والتهجّد فيه.

وليست الآية بصدد تخيير الناس بين الإيمان والكفر، فإنَّ ذلك يضاد الغاية من بعث النبي المُشَيِّظُ بل الآية بصدد بيان رفع الإكراه على اتّخاذ الدين،

فإنّه لا يقبل الإكراه، ولكن الإنسان مخيّر تكويناً بين أمرين:

١. مَن يكفر عناداً ومكابرة أمام الدلائل الباهرة، فسوف يرى جزاءه .

٢. مَن يؤمن بالله ورسوله ويوم البعث وطاعة الرسول فسوف يهتدي
 إلى السبيل الموصل إلى الله سبحانه.

#### الأية: العشرون

٢٠. ﴿إِنَّ رَبَّكَ بَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنىٰ مِنْ تُلُتَي اللَّيْلِ وَ نِصْفَهُ وَ تُلُتَهُ وَ طَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ عَلِمَ أَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيْكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ فَضْلِ اللهِ قَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ وَمَا تُقَوِّلُ اللّهِ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ وَمَا تُقَدِّمُوا اللهَ قَرْضًا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا اللهَ قَرْضًا اللهَ عَنْورَ وَعِيمٌ اللهِ هُورَ رَحِيمٌ ﴾.

#### المفردات

تَابَ عَلَيْكُمْ: أي رجع إليكم بالرحمة، وفعْل «تاب» إذا أُسند إلى الله، يكون معناه رجوعه سبحانه إلى عبده بالرحمة، يقول في حق الثلاثة الذين تخلّفوا عن الجهاد: ﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا﴾(١)، وإذا أُسند إلى العبد يكون

١. التوبة: ١١٨.

بمعنى طلب المغفرة كما في قوله: ﴿لِيَتُوبُوا﴾.

#### التفسير

أمر الله سبحانه نبيّه الأكرم عَنْ فَيْ صدر السورة بقيام نصف الليل أو أقل أو أكثر منه قليلاً، وكان النبي عَنْ وطائفة من الذين معه يُحيون الليل على هذا المنوال بالتهجّد والعبادة، كما قال: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنىٰ مِنْ تُلُثَى اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَ ثُلُثَهُ وَ طَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ ﴾ بَيْد أنّ هذا الأمر كان يواجه مشاكل أشار إليها سبحانه في ثنايا الآية :

الأُولى: أنّ تقدير هذه الأوقات وضبطها كان أمراً متعسّراً لعدم وجود الساعات التي يُعرف بها مقدار الوقت (نصف الليل أو أقل منه أو أكثر)، والله سبحانه هو الذي يقدر الليل والنهار، فصار ذلك سبباً لتخفيف الأمر، يقول سبحانه مشيراً إلى هذه المشكلة: ﴿وَاللّهُ يُعَدِّرُ اللّهَ يُلَ وَالنّهَارَ ﴾ أي يقدر أوقاتهما، إذ خلقهما بهذا النظام والإتقان، لتعملوا فيهما على ما يأمركم به، ولكن ﴿عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ ﴾ أي علم أنكم لا تطيقون إحصاءه على الحقيقة ﴿وَاللّهُ عَلَيْكُمْ ﴾ أي رجع عليكم بالرحمة بالتخفيف عنكم فصار أمراً تطوّعياً لا فرضاً، وقال: ﴿فَاقْرَوُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ﴾ والظاهر أنّ المراد من قوله: ﴿وَرَقَلُ اللّهُوْآنَ هُو الصلاة لأنها تتضمنه، وقد مرّ أنّ المراد من قوله: ﴿وَرَقَلُ اللّهُوْآنَ السورة ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللّيْلِ هِيَ أَشَدُ وَطْأً وَ أَقْوَمُ قِيلاً ﴾ .

وهناك من يقول: إنّ المراد منه قراءة القرآن خارج الصلاة.

المشكلة الثانية: أنّ المكلّفين، ليسوا على حال واحدة، فمن معافئ ذي صحّة تامة يستطيع أن يقوم نصف الليل أو الأقل أو الأكثر، إلى مريض لا يستطيع أن يقوم بالفرائض فضلاً عن النوافل، وذلك أيضاً سبب يقتضي التخفيف عنكم وصيرورة الحكم تطوّعياً، وأشار إلى ذلك بقوله: ﴿عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى﴾.

المشكلة الثالثة: أنّ القيام في الليل على حدّ النصف أو الأقل أو الأكثر في حال السفر أمر شاق، فإنّ من المؤمنين من كان يسافر للتجارة وطلب الأرباح وسدّ الخُلّة، وهذا يحتاج إلى استراحة كافية في الليل لكي يتفرّغ لعمله نهاراً، وأشار إليه بقوله تعالى: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْل اللهِ﴾.

المشكلة الرابعة: أنّ نشر الإسلام في أطراف العالم وأرجاء الدنيا رهن الجهاد والقتال في سبيل الله، وهو بحاجة إلى التخفيف في النوافل، وأشار إلى ذلك بقوله: ﴿وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبيل اللهِ﴾.

فهذه المشاكل الأربعة هي التي سؤغت رفع الحكم السابق والاقتصار على صلاة الليل التي لا تتجاوز الإحدى عشرة ركعة، ووقتها بعد منتصف الليل.

وممًا تجدر الإشارة إليه أنّ نفي التكليف عن العموم ليس رهن عجز عامّة الأفراد بل يكفي عجز الأكثر وإن قدر البعض، فلذلك رفع التكليف عن الجميع لوجود تلك المشاكل التي تعوق عن القيام، في قسم من الناس.

وأيضاً أنه سبحانه جعل طلب الرزق الحلال في مصاف الجهاد في سبيله، حيث قرن الأوّل بالثاني وقال: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ

## مِنْ فَضْلِ اللهِ وَ آخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾.

ثم إنّه سبحانه لما منّ على المؤمنين برفع الحكم الإلزامي والاقتصار على صلاة الليل، أكّد عليهم أُموراً ربّما تجبر ما يفوتهم من قيام ذلك المقدار من الليل، وهي أُمور أربعة:

1. ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ﴾، أي من القرآن، وعلى المختار، أي صلّوا ما تيسّر لكم من صلاة الليل. وإنّما أُطلق اسم الجزء على الكلّ، لأن القراءة أحد أجزاء الصلاة، ويسمّىٰ هذا بالمجاز المرسل.

- ٢. ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ﴾ أي الفرائض اليومية.
- ٣. ﴿ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ الواجبة، كلّ حسب إمكاناته المالية.
- ٤. ﴿وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾، والمراد: الإنفاق المستحّب.

وقد جاء هذا المضمون في سورة البقرة أيضاً، قال سبحانه: ﴿مَنْ ذَا النَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ (١)، وهذا من ألطف التعبيرات في القرآن الكريم، حيث إنّ الغنيّ المطلق يستقرض من عباده الذين لا يملكون شيئا إلّا من جانبه، وما هذا إلّا لإنهاض الهمم للقيام بالإنفاق في وجوه البرّ والإحسان ابتغاء وجه الله تعالى، ثمّ إنّه سبحانه يعلّله بقوله: ﴿وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْر تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ عيث إنّ كلمة ﴿تُعَدِّمُوا ﴾ لا تخلو عن لطف، فكأن المقرض بإقراضه يرسل زاداً لحياته الأخروية قبل أن ينتقل إليها، ولذلك وصفه سبحانه بقوله: ﴿هُوَ خَيْرًا وَ أَعْظَمَ أَجْرًا ﴾ .

نعم إنَّ الخير لا يختص ببذل المال، فكلِّ من يملك خيراً من علم

١ . البقرة: ٢٤٥.

وفكر وقلم وبيان فصرفه في صلاح المجتمع فقد قدّم لحياته الأخروية، وما أحسن تعبير القرآن الكريم: و ﴿مَنْ عَـمِلَ صَـالِحًا فَـلْنَفْسِهِ وَ مَـنْ أَسَـاءَ فَعَلَيْهَا﴾ (١).

ثم إنّه سبحانه ختم السورة بالأمر بالاستغفار وقال: ﴿وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ولعلّ المراد من الاستغفار هو الاستغفار العمليّ أي القيام بالطاعات والاجتناب عن المعاصي الذي هو وسيلة إلى مغفرة الله تبارك وتعالى.

\*\*\*

تمّ تفسير سورة المزمّل

### سورة المدَثّر

# بِثِيْرَالِنَا الْحَزَا لَهُمَيًا

﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّتُّرُ \* قُمْ فَانَّذِرْ \* وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ \* وَثِيبَابَكَ فَطَهِّرْ \* وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ \* وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكُثِرُ \* وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ \* فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُور \* فَذَلِكَ يَوْمَئِذِ يَوْمٌ عَسِيرٌ \* عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرِ \* ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا \* وَجَعَلْتُ لَـهُ مَالاً مَمْدُودًا \* وَبَنِينَ شُهُودًا \* وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا \* ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ \* كَلَّا إِنَّـهُ كَـانَ لآيَاتِنَا عَنِيدًا \* سَأُرْهِقْهُ صَعُودًا \* إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَـدَّرَ \* فَـقُتِلَ كَـيْفَ قَدَّرَ \* ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ \* ثُمَّ نَظَرَ \* ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ \* ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ \* فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ \* إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ \* سَأَصْلِيهِ سَقَرَ \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ \* لَا تُبْقِى وَلَا تَعذَرُ \* لَـوَّاحَـةٌ لِلْبَشَرِ \* عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ \* وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلاَئِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

وَيَـزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إيمانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللهُ بِهَذَا مَثَلاً كَذَلِكَ يُضِلُّ اللهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرِيٰ لِلْبَشَرِ \* كَلَّا وَالْقَمَرِ \* وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ \* وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ \* إِنَّهَا لِإحْدَىٰ الْكُبَرِ \* نَذِيرًا لِلْبَشَرِ \* لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ \* كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ \* إلَّا أَصْحَابَ الْيَمِين \* فِي جَنَّاتِ يَتَسَاءَلُونَ \* عَن الْمُجْرِمِينَ \* مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ \* قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ \* وَلَـمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ \* وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ \* وَكُنَّا نُكَـذِّبُ بِيَوْم الدِّين \* حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ \* فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ \* فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ \* كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ \* فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَة \* بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً \* كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الآخِرَةَ \* كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ \* فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ \* وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ».

#### خصائص السورة

#### تسمية السورة

سَمّيت في كتب التفاسير بسورة «المدثر» أخذاً من ورود هذا اللفظ في صدر السورة، كما هو الحال في سورة «المزّمّل».

#### عدد أياتها ومحل نزولها

آياتها ست وخمسون، في عدّ أهل المدينة الأوّل، وخمس وخمسون في العدّ الأخير لهم، اذ جعلوا قوله تعالى: ﴿فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ \* عَنِ المُجْرِمِينَ \* المُجْرِمِينَ \* المُجْرِمِينَ \* المُجْرِمِينَ \* الله عَنْ عَنْ الله عَنْ عَنْ الله ع

وأمّا محلّ نزولها فالمشهور ـ بل ادُعي الاتّفاق عليه ـ هو أنّها مكّية، بشهادة صياغتها ومضامينها، إلّا أنّ القول بأنّ جميع آياتها مكّية لا يـناسب مضمون بعض آياتها، نحو:

ا. قوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلاَئِكَةً وَ مَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ
 إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَ يَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَ لاَ يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ .

فإنّ مضمون هذه الآية الذي يعلِّل جعل عدتهم نسعة عشر بأنّه لغاية افتتان الكافرين، واستيقان أهل الكتاب، الذين يجدون هذا العدد في كتبهم، إنّ هذا المضمون لايناسب بيئة مكّة.

٢. قوله تعالى: ﴿ وَلِيَقُولَ الَّـذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ﴾ فإنَّه كناية عن

المنافقين، وهذا لا يناسب بدء البعثة.

٣. قوله تعالى: ﴿مَاسَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ \* قَالُوالَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ \* وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ \*، وهذا لا يناسب كون جميع آيات السورة نزلت في أوّل المعتنة.

كلّ ذلك يعرب عن أنّ الاعتماد على ما نـقل حـول وصـف السـور بالمكّية أو المدنية أمر لا يعنمد عليه إلّا إذا عاضدته سائر القرآئن.

والمشهور بين المفسّرين أنّها نزلت قبل المزّمّل، وسيوافيك ما يدلّ على العكس في تفسير الآية العاشرة.

#### أغراض السورة

#### التفسير

## الأيات: السبعة الأولى

﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّ ثِّرُ \* فَمْ فَأَنْذِرْ \* وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ \* وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ \* وَالرَّبُكَ فَاصْبِنْ. وَالرُّبُكَ فَاصْبِنْ.

#### المفردات

المُدَّثِر: أصله المُتَدَثَّر، قلبت التاء دالاً وأُدغمت الدالان فصارت «المدَثِر» كالمزمّل. والمراد المتغطّي عند النوم، والدثار: الثوب الذي يُستدَفأ به من فوق الشَّعار، وهو ما يتغطّى به النائم، فهناك الشَّعار وهو ما يلصق بالبدن، والدثار فوق الشعار، فيكون مساوقاً لقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ﴾ (١) صيغة ومعنى.

قال الإمام على اللهِ: يصف دنيا الجاهلية بقوله: «شِعَارُهَا ٱلْخَوْفُ، وَدِثَارُهَا السَّيْفُ» (٢).

الرُّجز: بضم الراء غير الرِّجز بكسرها، أمّا في حالة الكسر فقد ورد في القرآن الكريم تسع مرات وأريد به في ثمانية موارد منها: العذاب، وفي مورد واحد: الشيء المستقذر، وهو أثر الاحتلام الذي ابتُلي به بعض المشاركين في وقعة بدر قال سبحانه: ﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ ﴾ (٣).

وأمًا الرُّجز (بالضم) فقد جاء مرّة واحدة وهو في هذه السورة واختلف في ما هو المراد به، فقد فسّر بوجوه ثلاثة:

١. العذاب، لكن المراد: الابتعاد عن أسبابه.

١. المزمل: ١.

٢. نهج البلاغة: الخطبة ٨٩. قال ابن أبي الحديد: وهذا من بديع الكلام ومن جيّد الصناعة، لأنه لمّا كان الخوف يتقدّم السيف، والسيف يتلوه، جعل الخوف شعاراً لأنّه الأقرب إلى الجدد، وجعل الدُّئار تالياً له. شرح نهج البلاغة: ٦ / ٣٨٩.

٣. الأنفال: ١١.

٢. الوثن.

٣. الشيء المستقذر حسًا أو معني.

تَمتُن: المَنَ ذِكْر النعمة بما يكدِّرها، ويقطع حقّ الشكر بها، يقال: مَنّ بعطائه يَمُنُ مناً إذا فعل ذلك، وأمّا المنّ على الأسير فهو إطلاقه، والأوّل مذموم والثاني ممدوح.

تستكثر: الاستكثار، طلب الكثرة، والمراد رؤية الشيء وحسبانه كثيراً.

#### التفسير

## ١. ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّ تُنَّهُ:

خاطب سبحانه النبي الأكرم المنظم المكرم المنظم المكرم المكرم المكرم المكرم المكرم المكرم المكرم على المحالة التي هو عليها وهي ليست دائمة.

٢ - ٧. ﴿ قُمْ فَأَنْذِرْ \* وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ \* وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ \* وَالرُّجْزَ فَاصْبِرْ ﴾:
 فَاهْجُرْ \* وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ \* وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴾:

أمره سبحانه بأمور ثمانية نأتي بها تباعاً:

ا. قم. ۲. فأنذر. ۳. وربَّك فكبِّر. ٤. وثيابك فطهر. ٥. والرُّجز فاهجر.
 ٦و ٧. ولا تمنن تستكثر. ٨ ولربِّك فاصبر.

فالتدبُّر في هذه الأوامر الثمانية يكشف عن أنَّه سبحانه يرشد نبيّه الى أُمور لا تتناسب إلَّا مع أوائل البعثة وذلك:

أُوِّلاً: يأمره بالقيام ويقول: ﴿ قُمْ ﴾ بمعنى أنَّ الظرف يناسب القيام لا النوم

والاستراحة، لأنّك مأمور بالتبليغ الميداني، والتفاعل مع المجتمع، الغارق في المعتقدات الفاسدة والعادات الذميمة ليأخذ بيده إلى شاطئ النجاة، وهذا لا يناسب القعود في البيت والركون إلى الراحة والدّعة.

ثانياً: يأمره بالإنذار ويقول ﴿فَأَنْدِنْ ومن المعلوم أنّ الإنذار يلازم التبشير أيضاً، وبما أنّ أكثر آيات السورة تتضمّن الإنذار اكتفىٰ به. والإنذار: الإعلام بموضع المخافة ليُتّقىٰ .

ثالثاً: يأمره بتكبير ذاته سبحانه، وليس المراد الإصحار برالله أكبر بين الناس، وإن كان لذلك قيمة أيضاً، بل المراد تعظيم الربّ في أعين الناس وإجلاله وتنزيهه عمّا ألصق به من قبل الوثنيين أو المجسّمين والمشبّهين .

فالتعريف بالربّ على ما جاء به القرآن الكريم هو مبدأ التربية الاجتماعية، فيجب على أصحاب الدعوات الإصلاحية الابتداء بتعريف الربّ ودعوة الناس إلى الاعتقاد به، ثم الدعوة إلى الأصول الأخرى في الدين.

ولاشك في أنّ البرامج الأخلاقية والإصلاحية ـ كما أثبتت التجارب ـ إذا لم تعتمد على الشعور الديني فلا يكتب لها النجاح، ومن هنا نرى أنّ الأنبياء بدأوا في إصلاح المجتمع بتعريف الربّ وأنّ له الهيمنة على وجود الإنسان بل كلّ العالم، ولذلك يقول سبحانه: ﴿وَرَبَّكَ فَكَبَّنْ﴾.

وهذا هو يوسف الصدّيق الشِّجبذا في إصلاحه لرفاق سجنه بالتعريف بالربّ، وقال: ﴿يَا صَاحِبَىِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَـيْرٌ أَمِ اللّهُ الْـوَاحِـدُ الْقَهَّارُ﴾ (١).

۱ . يوسف: ۳۹ .

وقد روى السيوطي في «الدر المنثور» قصة تناسب المقام لتكون عبرة لمن يريد التربية مجرّدة عن الشعور الديني ومعتمدة على الأسس الخاوية عن المعنوية، وإليك نصّ القصة:

أخرج البيهقي عن نافع قال: خرج ابن عمر في بعض نواحي المدينة ومعه أصحاب له ووضعوا سفرة لهم فمرّ بهم راعي غنم، فسلّم، فقال ابن عمر: هلمّ يا راعي، هلمّ فأصبْ من هذه السفرة، فقال له: إنّي صائم، فقال ابن عمر: أتصوم في مثل هذا اليوم الحارّ الشديد سمومه، وأنت في هذه الجبال ترعى هذه الغنم؟ فقال له: إنّي والله أبادر أيامي الخالية، فقال له ابن عمر، وهو يريد أن يختبر ورعه: فهل لك أن تبيعنا شاة من غنمك هذه فنعطيك ثمنها ونعطيك من لحمها فتفطر عليه؟ فقال: إنّها ليست لي بغنم، إنّها غنم سيدي. فقال له ابن عمر: فما عسى سيدك فاعلاً إذا فقدها فقلت: أكلها الذئب؟ فولّى الراعي عنه، وهو رافع إصبعه إلى السماء، وهو يقول: فأين الله ؟(١)

رابعاً: يأمره بتطهير ثيابه، ويقول: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهَّنْ ﴾، وتطهير الثوب له إطلاقان:

ا. إطلاق كنائي وهو تزكية النفس وطهارتها من الرذائل، ولذلك يقال:
 فلان نقئ الثوب أو دنِسُه.

7. المعنى الحقيقي: وهو تنظيف الثوب بإزالة النجاسات. وكلّ من المعنيين محتمل، لكن المعنى الأوّل أفضل وأنسب لمقام النبوّة، وأمّا تطهير الثوب فهو أمر يسير يعرفه كلّ الناس. وما يقال من أنٌ قوله ﴿وَرَبَّكَ فَكَبَّرُهُ، كناية عن الأمر بالصلاة، وقوله ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهّرُ المر بالطهارة لها، لأنّ الطهارة

١. الدر المنثور: ٨/ ٢٧٢ ـ ٢٧٣.

شرط للصلاة؛ ليس بجيد وإلّا لكان اللازم العكس، بأن يقول: «وَثِيَابَكَ فَطَهّر، وربّك فكبّر».

وهناك احتمال ثالث وهو أنّ المراد به تقصير الثوب لأنّه أبعد عن الكبْر والاختيال.

خامساً: يأمره بالإعراض عن الرجز وهجرانه، وقد عرفت أنّ الرُّجز (بضم الراء) لم يرد في القرآن إلّا في هذه السورة، فيقع الكلام فيما هو المراد به، فقد يراد به الوثن وهو أقرب إلى جوّ الدعوة في أوائل البعثة لأنّه من قبيل: «إيّاك أعني واسمعي يا جارة» فيكون نداءً صارخاً في وجه الصنميّين العاكفين على عبادة أصنامهم وأوثانهم، وإلّا فإنّ النبي وَ اللّه الله عبادة أصنامهم وأوثانهم، وإلّا فإنّ النبي والله عبادة أصنامهم وأوثانهم، والله فإنّ النبي والله عبادة أصنامهم وأوثانهم، والله فإنّ النبي الله الله عبادة أصنامهم وأوثانهم، والله فإنّ النبي الله الله عبادة أصنامهم وأوثانهم، والله فإنّ النبي الله الله عبادة أصنامهم وأوثانهم، والله فإنّ النبي الله عبادة أن يُبعث نبيّاً.

وقد يراد به كلّ قبيح مستقذَر من الأفعال والأخلاق.

سادساً: بأمره بالاحتراز عن المنّ وهو إظهار الصنيعة والفضل كما في قوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى﴾ (١).

سابعاً: يأمره بعدم عدّ ما أعطاه كثيراً، وعلى ما ذكرنا يكون هناك أمران: عدم المنّ أوّلاً، وعدم استكثار العطاء ثانياً.

ويحتمل أن يكونا شيئاً واحداً بأن يكون المراد من المنّ هو عـدّ مـا أعطاه كثيراً.

وهناك قول آخر في تفسير الآية ذكره السيد الطباطبائي ـ ولعله أنسب ـ قال: المراد بالاستكثار: رؤية الشيء وحسبانه كثيراً لا طلب الكثرة .

١ . البقرة: ٢٦٤ .

والمعنى لا تمنن امتثالك لهذه الأوامر وقيامك بالإنذار وتكبيرك ريّك وتطهيرك ثيابك وهجرك الرجز حال كونك ترى ذلك كثيراً وتعجبه، فإنّما أنت عبد لا تملك من نقسك شيئاً إلا ما ملّكك الله وأقدرك عليه، وهو المالك. لما ملّكك والقادر على ما عليه أقدرك، فله الأمر وعليك الامتثال.(١)

ثامناً: يأمره بالمقاومة في ميدان التبليغ، والصبر على الأذى وتحمّل المشاقّ والآلام، وأن يكون الصبر لوجه الله كما قال: ﴿وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴾، فاللام في قوله: ﴿لِرَبِّكَ ﴾ أو ﴿لِحُكْمِ رَبِّكَ ﴾ للغاية بأن يكون الصبر طيلة البعثة يعني في ثلاث وعشرين سنة ابتغاء وجهه سبحانه، ولا يتحقّق ذلك إلّا لمن أدبّه ربّه وعظمت زُلفته، حتّى بلغ أعلى مقامات العارفين الذين لا يأتون ولا يذرون شيئاً إلّا لله سبحانه، قال تعالى: ﴿فَاصْبِرُ لِحُكْمٍ رَبِّكَ وَ لاَ تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴾ (٢).

من المعلوم أنّ نجاح النبي تَلْشَطُّ في طريق التبليغ مع كثرة الأعداء لا يتحقّق إلّا بالصبر، ولذا أمره سبحانه بالاستعانة به وقال: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلُوٰقِ﴾ (٣).

#### الأيات: الثامنة إلى العاشرة

﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ \* فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ \* عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ \* عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ \* .

١. الميزان في تفسير القرآن: ٢٠ / ١٦١.

٢. الإنسان: ٢٤.

٣. البقرة: ٤٥.

#### المفردات

الناقور: على وزن فاعول، من النَّقْر وهو القَرْع، والناقور ما ينقر فيه للتصويت، والمجموع كناية عن النفخ في الصور.

#### التفسير

## ﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِى النَّاقُونِ ﴿ :

أي صوّت فيها، لإحياء الموتني.

والتعبير بالناقور عن الصور الذي ينفخ فيه تارة للإماتة وأُخرى للإحياء من باب تقريب الذهن، إذ الإنسان المادي لا يأنس إلا بما في متناوله، والله يعلم ما هي حقيقة هذا الناقور. ولم يكن بد إلا عن التعبير به. ثم إن التربية في رؤية القرآن مبنية على دعامتين:

الأولى: المعرفة بالله سبحانه والعلم بوحدانيته، وقد ورد في كلمات الإمام على الله «أُوَّلُ الدِّينِ مَعْرِفَتُهُ» (١).

الثانية: الاعتقاد بالمعاد ويوم الجزاء والحساب، فلو جُرّد الدين من هذه الدعامة لأصبح مسلكاً لا ديناً، فالدعامتان من صميم الدين لا تفارقانه، وبذلك يُعلَم صلة الآية وما يأتي بما قبلها.

ثم إنّ اليوم الذي يُنقر فيه في الناقور يوم شديد على الكافرين بأهواله. وقد وصفه سبحانه بوصفين، فقال:

١. نهج البلاغة: الخطبة الأولى.

## ٩ ـ أ. ﴿فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ .

## ١٠ ـ ب . ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴾ .

ولعلَ وجه التأكيد أنّه يفيد كونه عسيراً من كلّ وجه لا من وجه دون وجه.

وممًا تجدر الإشارة إليه هو أنّ أكثر المفسّرين قالوا بتقدّم نزول هذه السورة على سورة المزَّمّل حيث جعلوا (العَلَق) أُولاها و (المدَّئر) ثانيتها و (المزَّمّل) ثالثتها، ولكن الظاهر أنّ الأمر بالعكس ؛ لأنّه يأمر في سورة (المزَّمّل) بتعبئة النفس بالقيام في الليل مخبراً بأنّه تعالى سيلقي عليه قولاً ثقيلاً.

والحال أنّه سبحانه في سورة (المدَّثَر) يأمر بالقيام والإنذار والدعوة، فيدل بالملازمة أنّه أُلقي على النبي القول الثقيل مكان قوله: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي﴾.

#### الأيات: الحادية عشرة إلى الخامسة والعشرين

﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿ وَجَعَلْتُ لَـهُ مَالاً مَمْدُودًا ﴿ وَبَنِينَ شُهُودًا ﴿ وَمَهَدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ﴿ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ﴿ كَلَّا وَبَنِينَ شُهُودًا ﴿ وَمَهَدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ﴿ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ﴿ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لَآيَاتِنَا عَنِيدًا ﴿ سَأَرْهِقُهُ صَعُودًا ﴿ إِنَّهُ فَكَرَ وَقَـدًر ﴿ إِنَّهُ فَكَرَ وَقَـدًر ﴿ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَر ﴿ ثُمَّ نَظَر ﴿ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَر ﴿ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ﴿ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ﴿ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ﴾ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشْرِ﴾.

#### المفردات

ممدوداً: مبسوطاً كثيراً، أو ممدوداً بالنماء، فعلى الأوّل فالكثرة وصف للمال نفسه، والثاني وصف له بسبب نمائه وتفرّعه.

شهوداً: أي حضوراً، وذلك لعدم مغادرتهم موطنهم لاستغنائهم عن الضرب في الأرض لوفرة مالهم.

تمهيداً: التوطئة والتهيئة، ولعلّ الجملة كناية عن بسط المال وانتظام الأُمور.

عنيداً: يقال عنّد عن الطريق أي عَدَل عنه، وهـو كـناية عـمّن يـعاند ويجافى الحق.

سأرهقه: رهقه الأمر: غشيه بقهر.

صَعوداً: الصَّعود العَقَبة الَّتي يصعب صعودها وريَّما يطلق عليها الكؤود.

والجملة كناية عن حمله على أمر شديد، ولعلّ المراد هو شدّة العذاب. عَبَس: إذا قبض وجهه وقطّب ما بين عينيه.

بَسَر: كُلُح وجهُه وظهرت الكراهية عليه.

يؤثر: يُروى ويُتعلِّم من السحرة.

#### التفسير

كانت بلاغة القرآن وفصاحة ألفاظه وسمّو معانيه وخلابة مضامينه أمراً ملموساً لدى العرب وكانوا يقرّون في صميم أنفسهم أنّه كلام فوق كلام البشر وخارج عن طاقتهم ولم تسمع أذن الدنيا كلاماً أحلى منه، وقد اعترف بذلك العدو اللدود للنبي عَلَيْكُنّ أعني: الوليد بن المغيرة المخزومي (١) \_عم أبى جهل \_على مرأى ومسمع من قريش.

وذلك لمّا نزلت على النبي المُنْظَة سورة «غافر» فأخذ النبي المَنْظَة يتلوها في المسجد الحرام وكان الوليد بن المغيرة قريباً منه يسمع قراءته، فلمّا فطن النبي المُنْظِق لاستماعه لقراءته، أعاد القراءة فتلا قوله سبحانه: ﴿حَم مُنْ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ مُنْ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلّه إِلّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ (٢).

فانطلق الوليد حتى أتى مجلس قومه بني مخزوم فقال لهم: والله لقد سمعت من محمّد أنفاً كلاماً ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجنّ، وإنّ له لحلاوة، وإنّ عليه لطلاوة، وإنّ أعلاه لمثمر، وإنّ أسفله لمغدق، وإنّه ليعلو وما يُعلى عليه. ثم انصرف إلى منزله، فقالت قريش: صبأ والله الوليد، والله لتصبأن قريش كلّهم، وكان يقال للوليد: ريحانة قريش.

فقال لهم أبو جهل: أنا أ كفيكموه، فانطلق فقعد إلى جنب الوليد حزيناً،

١. أبو عبد شمس. من عتاة قريش وصناديدهم. أدرك الإسلام وهو شيخ هرم فعاداه وقاوم دعوته.
 هلك بعد الهجرة بثلاثة أشهر. وهو والد خالد بن الوليد. انظر: الأعلام: ٨ / ١٢٢.

۲. غافر: ۱ ـ ۳.

فقال: مالي أراك حزيناً يا ابن أخي؟ قال: هذه قريش يعيبونك على كبر سنك، ويزعمون أنك زيّنت كلام محمّد، فقام مع أبي جهل حتى أتى مجلس قومه، فقال: أتزعمون أنّ محمّداً مجنون؟! فهل رأيتموه يخنق قط؟ فقالوا: اللهم لا، قال: أتزعمون أنّه كاهن؟! فهل رأيتم عليه شيئاً من ذلك؟ قالوا: اللهم لا، قال: أتزعمون أنّه شاعر؟ فهل رأيتموه أنه ينطق بشعر قط؟ قالوا: اللهم لا، قال: أتزعمون أنّه كذاب؟ فهل جرّبتم عليه شيئاً من الكذب؟ فقالوا: اللهم لا، وكان يُسمّى الصادق الأمين قبل النبوة من صدقه، فقالت قريش للوليد: فما هو؟ فتفكّر في نفسه، ثم نظر وعبس، فقال: ما هو إلّا ساحر، ما رأيتموه يفرّق بين الرجل وأهله وولده ومواليه فهو ساحر، وما يقوله سحر يؤثر. (١)

وفي رواية أُخرى أنّه اجتمع نفرٌ من قريش إلى الوليد بن المغيرة، فقال لهم: يا معشر قريش، إنّه قد حضر هذا الموسم، وإنّ وفود العرب ستقدم عليكم فيه، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، فأجمعوا فيه رأياً واحداً، ولا تختلفوا فيكذّب بعضُكم بعضاً، ويردّ قولُكم بعضُه بعضاً، قالوا: فأنت يا أبا عبد شمس فقل وأقِمْ لنا رأياً نقول به، قال: بل أنتم فقولوا أسمع، قالوا: نقول كاهن، قال: لا والله ما هو بكاهن، لقد رأينا الكُهّان فما هو بزَمرمة الكاهن ولا سجعه... قالوا: فنقول ساحر، قال: ما هو بساحر... إلى أن قال الوليد: إن أقرب القول فيه لأن تقولوا ساحر، جاء بقول هو سحر يفرّق به بين المرء وأبيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجته، وبين المرء وعشيرته. فتفرّقوا عنه بذلك، فجعلوا يجلسون بسُبُل الناس حين قدموا الموسم، لا يمرّ بهم أحدٌ إلّا بذلك، فجعلوا يجلسون بسُبُل الناس حين قدموا الموسم، لا يمرّ بهم أحدٌ إلّا

١. مجمع البيان: ١٠ / ١٩٧ ـ ١٩٨.

## حذّروه إيّاه وذكروا لهم أمره .(١)

ما ذكرناه من شأن النزول يفسر لنا مضمون الآيات التي ننوي تفسيرها.

## ١١. ﴿ ذَرْنِي وَ مَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴾:

الآية في مَعرِض النهديد والوعيد، يقال: ذرني وفلاناً، بمعنى دعني وإيّاه، فأنا أكفيكه، وقوله: ﴿وَحِيدًا﴾ حال من فاعل ﴿خَلَقْتُ﴾ أي من خلقته وحيداً ولم يشاركني في خلقه أحد، ثم دبّرت أمره أحسن التدبير، فهو مكان أن يكون شاكراً قابلَ ذلك بالجحود والطغيان، وأمّا كيف دبّر أمره فتبيّنه الأيات التالية.

## ١٢. ﴿ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَمْدُودًا ﴾:

أي كثيراً في نفسه أو كثيراً في نمائه.

#### ١٣. ﴿وَبَنِينَ شُهُودًا ﴾:

أي حاضرين عنده لا يفارقونه لعدم حاجتهم إلى السفر والضرب في الأرض للتجارة لوفرة أموالهم، فكان مستأنساً بهم، مبتهجاً بشهودهم.

## ١٤. ﴿ وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ﴾:

إشارة إلى سعة نعمته.

## ١٥. ﴿ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ﴾:

١. السيرة النبوية لابن هشام: ١ / ٢٧٠ ـ ٢٧١. وانظر: مجمع البيان: ١٩٧/١٠.

والعجب أنّه يطمع بالزيادة، فما أكثر طمعه وأقل فهمه وشعوره حيث قابل تلك النّعم بالكفران والعصيان، وبالإعراض عن رسالة السماء والتنفير منها عناداً واستكباراً، ومع ذلك يطلب الزيادة على ما هو فيه!!

## ١٦. ﴿ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لاّ يَاتِنَا عَنِيدًا ﴿ :

وهذه الآية ردع وإبطال لما كان يطمع، ووجهه أنّه كان شديد العناد لآياتنا وقد تجاوز حد الكفر إلى المعاندة، ويعرب عن ذلك قوله: ﴿عَنِيدًا﴾ بمعنى شديد العناد، إذ مع أنّه اعترف أنّه لم يسمع كلاماً مثل ما سمع من النبي مُلَافِئَةُ وأنّه لا يشابه كلام الإنس والجن ومع ذلك خالف ما رآه في صميم نفسه، ومثل هذا لا يُترك سُدى بل يُجزى بما ستقرأ في الآية التالية.

## ١٧. ﴿ سَأُ رُهِفَّهُ صَعُودًا ﴾:

شبّه ما سيناله من سوء الجزاء يوم القيامة، بغشيانه عقبة وعرة صعبة الصعود، وكأنّه يقول: «سنحمله على طيّ العقبة الكؤود»، كناية عن التعذيب الشديد.

ثم إنّ القرآن يصف طعنه في القرآن وقضاءه فيه قضاء جائراً نابعاً عن عناده، فيذكر أنّه تردّد في بدء الأمر في قدر القرآن، كما قال:

## ١٨. ﴿إِنَّهُ فَكَّرَ وَ قَدَّرَ ﴾ :

أي أنّه فكّر في أمر القرآن وأجال فيه رأيه، وقدّر أمره بين أُمور، من كونه شعراً فيقول في نفسه: لقد عرفت الشعر، ولا يشبهه كلام محمّد.

ثم يقول في نفسه: كاهن، فيقول: ما كلامه يشبه بـزمزمة كـاهن ولا

بسجعه، ثم انتهى في تفسه إلى ما سيوافيك، وهذا النوع من الترديد في القضاء عُبّر عنه بالتقدير، وبما أنّ قضاءه هذا كان قضاء جائراً، فإنّه سبحانه يلعنه في تفكيره وتقديره.

## ١٩ و ٢٠. ﴿فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ \* ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ \*:

والمقام يقتضي تكرار اللعن على هذا النحو من القضاء.

## ٢١ ـ ٢٣. ﴿ ثُمَّ نَظَرَ \* ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ \* ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴾:

الآیات الثلاث تحکی أنّه کان یتظاهر ببیان ما یجده فی نفسه حقاً، ولذلك أنّه بعد التفكیر والتقدیر نظر إلی القوم، کما قال: ﴿ثُمَّ نَظَرَ ﴾ أي في وجوه الناس ﴿ثُمَّ عَبَسَ ﴾ قطّب ما بین عینیه ﴿وَبَسَنَ ﴾ کلح لون وجهه ﴿ثُمَّ أَدْبَرَ ﴾ عن الحق ﴿وَاسْتَكْبَرَ ﴾ عنه، فقال ما قال. ثم انتهی نظره إلی أنّه سحر یُروی، کما قال:

٢٤. ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ﴾:

أي سحر يروى، ويُتعلَّم من السَّحَرة.

70. ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ۗ:

فهو ليس كلاماً إلهياً بل كلام بشريّ اقتبسه من الغير.

وممّا تجدر الإشارة إليه \_ وإن لم يذكره المفسّرون \_ هو أنّ الرجل كان ذا رأي مسبق وقد أظهره قبل هذا، وهو أنّ القرآن سحر، ولكنّه إنّما أتى بهذه المقدّمات من تفكير وتقدير ثم النظر في وجوه القوم ثم تقطيب الوجه وتغير

اللون، لأجل إفهام القوم أنّه يريد أن يقضي بالحق دون أن يبخس شيئاً من حقّ محمد وما أتى به.

#### الأيات: السادسة والعشرون إلى الحادية والثلاثين

﴿ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ \* لَا تُبْقِي وَلَا تَدُرُ \* لَوَاحَةٌ لِلْبَشَرِ \* عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ \* وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ لِلَّا مَلاَئِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عِلَيْقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ اللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ اللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللهُ بِهَذَا مَثَلاً كَذَلِكَ يُضِلُّ اللهُ مَنْ مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو وَمَا هِيَ إِلَّا فَي وَمَا هِيَ إِلَّا هُو وَمَا هِيَ إِلَّا اللهُ عَرَىٰ لِلْبَشْسِ .

#### المفردات

لوّاحة: من التلويح وهو تغيّر اللون إلى السواد، وقيل: إلى الحمرة. البشر: جمع بشرة، وهي ظاهر الجلد.

#### التفسير

بعد أن لعن الله سبحانه ذلك العنيد في الدنيا، أخبر عن مصيره في الآخرة وقال:

## ٢٦. ﴿سَأَصْلِيهِ سَقَنَهُ:

وكأنّها عبارة أُخرى عمّا قال سابقاً: ﴿سَأُرْهِقْهُ صَعُودًا﴾، والصلي في سقر إمّا بمعنى الدخول فيها أو الاحتراق بنارها.

## ٢٧. ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَلُ \* :

الآية كناية عن هول سقر وشدّة أمرها، ثم ذكر لسقر أوصافاً أربعة وقال:

## ٢٨. ﴿لاَ تُبْقِى وَ لاَ تَذَرُهِ:

هذان هما الوصفان الأوّل والثاني لسقر، أي أنّها لا تبقي على شيء فيها إلّا أهلكته، ولا تدع أحداً ممّن ألقي فيها إلّا نالته، فكلّ ما يُطرح فيها هالك لا محالة. قال الفرزدق:

كأنَّني طالبٌ قوماً بجائحة كضربة الفتك لا تُبقي ولا تذرُ (١)

ويُحتمل أن يكون المراد أنّها تهلك الكافر ومع ذلك لا تتركه، فإنّه إذا هلك لم تذره هالكاً حتى يُعاد وهذا من خصائص سقر، ويؤيده قوله تعالى: ﴿ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا ﴾ (٢) ويحتمل، أيضاً، أن يكون

١ . ديوان الفرزدق: ١٣٨ .

٢. النساء: ٥٦.

المراد أنّها لا تبقيهم أحياء ولا تتركهم يمونون، فيكون في معنى قوله تعالى: ﴿ الذِّي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرِي \* ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَخْيَى ﴾ (١).

## ٢٩. ﴿لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَنِ :

هذا هو الوصف الثالث لسقر، فهي مُحرقة للجلود، تلفحها بلهبها حتى تسود.

## ٣٠. ﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَهِ:

هذا هو الوصف الرابع لسقر، أي عليها من الملائكة تسعة عشر، وهم مالك ومعه ثمانية عشر، كلّهم من الملائكة، وهؤلاء يتولّون أمر تدبير النار وعذاب المجرمين.

ثم إنّ جعل خزنة جهنم بهذا العدد صار موضع سؤال بل سخرية وتندُّر لقريش، فقد روي عن ابن عباس أنّه لما نزلت هذه الآية قال أبو جهل لقريش: ثكلتكم أُمّهاتكم، أتسمعون - ابن أبي كبشة - يخبركم أنّ خزنة النار تسعة عشر، وأنتم الدّهم (يعني: العدد الكثير) الشجعان، أفيعجز كلّ عشرة منكم أن يبطشوا برجل من خزنة جهنم؟ قال أبو الأسد الجمحي: أنا أكفيكم سبعة عشر، فاكفوني أنتم اثنين، فنزل: ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النّارِ إِلّا مَلاَئِكَةً ﴾ (٢)

١. الأعلى: ١٢ و ١٣.

٢. مجمع البيان: ١٠ / ٢٠١. وانظر: جامع البيان (تفسير الطبري): ١٤ / ١٩٥، رقم ٣٥٤٥٠ (وفيه: أبو
 الأشد بن الجمحي).

٣١. ﴿ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلاَئِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِيْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ أَوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ بِهَذَا وَلِيَقُولَ اللَّهِ يَنَ قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللهُ بِهَذَا وَلِيَقُولَ اللَّهُ يَنِ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو وَمَا هِي إِلَّا ذِكْمَى لِلْبَشِينَ :

تخبر الآية عن أمور:

١. جعل خزنة جهنم ملائكة.

٢. جعل عدة الخزنة تسعة عشر تكويناً.

٣. أخبر سبحانه عن هذا الجعل لأهداف ثلاثة سنذكرها.

أمّا الأمر الأوّل: أي جعل خزنة جهنم ملائكة فقد نصّ عليه القرآن الكريم هنا وقال: ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلاَئِكَةً ﴾ وقال ـ أيضاً ـ في موضع آخر: ﴿عَلَيْهَا مَلاَئِكَةٌ عِلاَظٌ شِدَادُ لاَ يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (١) ولعل وجهه هو قطع رجاء المجرمين في الخلاص من النار، فإنّ الإنسان مهما بلغ من القوّة والقدرة، فإنّه ليس بشيء إزاء الملك في قوّته ومقدرته.

قال أمير المؤمنين ﷺ، وهو يذكر مالكاً (خازن النيران): «أَعَـلِمْتُمْ أَنَّ مَالِكاً إِذَا غَضِبَ عَلَىٰ النَّارِ حَطَمَ بَعْضُهَا بَعْضاً لِغَضَبِهِ، وَإِذَا زَجَرَهَا تَوَتَّبَتْ بَيْنَ

١ . التحريم: ٦ .

أَبْوَابِهَا جَزَعاً مِنْ زَجْرَتِهِ!»(١).

وأمّا الأمر الثاني: أي جعل عدتهم تكويناً تسعة عشر فالله سبحانه هو العالم بوجهه، وليس في الآية ما يكشف عن العلّة الكامنة وراء التخصيص بهذا العدد.

هذا، ولا يصحّ الاستدلال بالآية على قداسة هذا العدد (١٩)، كما عليه بعض المنحرفين، لأنّه يمكن أن يقال أنّه يكفي لتولّي أمر تدبير النار وحراستها والقيام بمهمّة تعذيب المجرمين، هذا العدد من الملائكة، فكون عدّتهم تسعة عشر لا أقلّ ولا أكثر لا لخصوصية في نفس العدد، بل الخصوصية في المعدود، وفي المهمّات الموكلة إلى الملائكة، والذي يوضح ذلك: أنّ حاجة الإنسان اقتضت ان يتمتع بحواس يرتبط من خلالها بالعالم الخارجي فكان عدد هذه الحواس تكويناً خمسة، فهذا لا يعطي تقديساً لهذا العدد، بل أنّ الحاجة ترتفع بالخمس، ولو كانت الحاجة إلى أزيد من ذلك لقرنت بحاسة سادسة.

وأمّا الأمر الثالث: أعني الإخبار عن عدّتهم بأنّهم تسعة عشر، فالقصد منه تحقيق ثلاثة أهداف، وهي:

أ. إنّه تعالىٰ لم يجعلهم على هذه العدّة ﴿إِلَّافِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ حيث أثار الإخبار عن عددهم في النفوس تساؤلاً عن فائدة جعل خزنة جهنم تسعة عشر ملكاً ولماذا لم يكونوا آلافاً، فصار ذلك سبباً للاختبار، فالمؤمن يقبله عن رضىٰ واستسلام، والكافر يثير حوله الشك، ويسخر منه، وبهذا يظهر ما

١. نهج البلاغة: الخطبة ١٨٣.

تكنّه النفوس من خير وشرّ، وتظهر الأفعال التي يستحقّون بها الثواب والعقاب.

ب. إنّ هذا الإخبار ببعث أهل الكتاب على تصديق القرآن ؛ لأنّ ذلك ممّا ورد في كتبهم فيقولون في أنفسهم: من أين وقف محمّد الأُميّ على ذلك العدد؟! فطبع الحال يقتضي أن يقولوا: لم يقف عليه إلّا من طريق الوحي، كما قال: ﴿لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُواالْكِتَابَ﴾. فاللام، إذاً، في قوله: ﴿لِيَسْتَيْقِنَ﴾ للغاية، أي الغاية من الإخبار بالعدد.

ج. إنّه يزيد في إيمان المؤمنين حيث يجدون في القرآن ما يصدّقه أهل الكتاب ﴿وَ يَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا ﴾.

ثم عاد البيان القرآني إلى تأكيد الهدفين: الثاني والثالث مجدداً، وهما بعث أهل الكتاب على تصديق القرآن، وترسيخ الإيمان في قلوب المؤمنين، كما قال: ﴿وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾.

وفى نهاية الأمر يشير إلى أمرين:

أ. حال المنافقين بالنسبة إلى هذا الإخبار.

ب. حال المشركين، بالنسبة إليه .

قال تعالى: ﴿وَلِسِيَقُولَ الَّسَذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ﴾ أي المنافقون ﴿وَالْكَافِرُونَ ﴾ بالله من مشركي قريش ﴿مَاذَا أَرَادَ اللهُ بِهَذَا مَثَلاً ﴾ أي وصفاً بأنّ عددهم تسعة عشر، وهذا السؤال الإنكاري بصدد التحقير، وكأنهم يعترضون في أنفسهم بأنّ هذه العدّة القليلة كيف تقوى على تعذيب أكثر التقلين من الجن والإنس؟

وعلى هذا فاللام في قوله: ﴿لِيَقُولَ﴾ لام العاقبة، وليست لام الغاية؟

والفرق بينهما واضح فإنّ «لام» الغاية تدخل في الغرض الداعي إلى الفعل كما سبق بيانه في مورد الاستبيان لأهل الكتاب وزيادة الإيمان في المؤمنين، وأمّا «لام» العاقبة فهى لبيان ما يترتّب على الشيء قهراً، كما يقال:

له ملك يُنادِي كلّ يوم للدوا للموت وابنوا للخراب

فإنّ الولادة والبناء ليستا لغاية الموت والخراب، بل هما يترتبان عليهما قهراً، وهكذا المقام، فإنّ الاستفسار قهري يتواجد في أذهان مرضى القلوب والكافرين.

نعم لما صار الإخبار عن العدّة سبباً لضلال الطائفتين ألمح سبحانه إلى ذلك بقوله: ﴿كَذَلِكَ﴾: أي بجعل خزنة أصحاب النار ملائكة ذوي عدد خاص. ﴿يُضِلُّ اللهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾ لكن الجعل الخاص سبب لكلّ من الهداية والضلالة وليس علّة تامة لهما فكل يختار حسب ميوله دون أن يكون إجباراً على أحد الأمرين، فلو زاد إيمان المؤمن فقد زاد عن اختيار، ولو ضلّ المنافق أو الكافر فقد نتج ذلك عن اختيارهما.

ولما كان هناك توهم من أنّ عدد جنود الربّ ينحصر في العدد المذكور، دفع سبحانه هذا التوهم بقوله: ﴿وَ مَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ﴾، وهل المراد من الجنود هم الملائكة أو أنّ الكون بجميع مكوّناته هم جنود الله سبحانه، فالجميع تحت إرادته ومثيته طوعاً أو كرهاً؟

ثم يعود سبحانه ويقول: ﴿وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِـلْبَشَرِ وَضَمير التأنيث يرجع إلى ما تقدّم من قوله: ﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ الله هنا، وتأنيث الضمير لتأنيث الخبر أعني: ﴿ذِكْرَىٰ ﴾، والمعنى أنّ ما مرّ ليس إلّا ذكرى للبشر لغاية الاتّعاظ.

وربما يقال بأنّ الضمير يرجع إلى (الجنود)، وأُخرى إلى (سقر)، والجميع محتمل.

#### الأيات: الثانية والثلاثون إلى الثامنة والأربعين

﴿كَلَّا وَالْقَمْرِ \* وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ \* وَالصَّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ \* إِنَّهَا لِإِحْدَىٰ الْكَبَرِ \* نَذِيرًا لِلْبَشِرِ \* لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ \* كُلٌّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ \* إِلَّا أَصْحَابَ الْبَمِينِ \* يَتَأَخَّرَ \* كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ \* إِلَّا أَصْحَابَ الْبَمِينِ \* فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ \* عَنِ الْمُجْرِمِينَ \* مَا سَلَكَكُمْ فِي فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ \* عَنِ الْمُجْرِمِينَ \* مَا سَلَكَكُمْ فِي سَسَقَرَ \* قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ \* وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمَعْكِينَ \* وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ \* وَكُنَّا نُكَذَّبُ بِيَوْمِ اللَّهِينَ \* وَكُنَّا نُكُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ \* وَكُنَّا نُكَذَّبُ بِيَوْمِ اللَّهِينَ \* وَكُنَّا نَكُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ \* وَكُنَّا نُكَذَّبُ بِيَوْمِ اللَّهِينَ \* وَكُنَّا نَكُونَ اللَّهِينَ \* فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ \*.

#### المفردات

أدبر: يقال: دبر وأدبر: إذا ولَّيْ.

أسفر: السَّفْر: رفع النقاب، وهو نظير فسُر، وكلاهما بمعنى واحد، وهو رفع الستر عن الشيء، والتفسير في مورد القرآن هو رفع الإبهام عن وجه الأية. ويقال امرأة سافر: للتي رفعت الحجاب عن رأسها ووجهها.

الكُبَر: جمع كُبرى.

رهينة: الرهن: ما يوضع وثيقة للدّين، قال الزمخشري: رهينة ليست بتأنيث «رهين» لأنّه لو قصدت الصفة لقيل: رهين لأن فعيلاً بمعنى مفعول

يستوي فيه المذكر والمؤنث، وإنّما هي اسم بمعنى الرهن كالشتيمة بمعنى الشتم، كأنّه قيل: كلّ نفس بما كسبت رهن (١).

سلككم: أدخلكم.

نَخُوضُ: أصل الخَوضْ: الذهاب في الماء، ثم نُقل إلى الذهاب في الكلام، ثم غلّب على الإكثار من الباطل.

#### التفسير

٣٢ ـ ٣٤. ﴿ كَلَّا وَ الْقَمَرِ \* وَ اللَّيْلِ إِذْ أَدْبَىرَ \* وَالصَّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ \*:

﴿كَلَّا﴾ ردع وزَجْر لما تقدّم، ولعلّ المراد ما تقدّم من وصف القرآن بالسحر، أو ردع لأن يكون القرآن تذكرة للمنافقين والكافرين، أو ردع لما يتوهّمونه من أنّهم يمكنهم دفع خزنة النار.

ثم إنّه سبحانه أقسم بأمور ثلاثة لجميعها صلة بالإنسان:

 (وَ الْقَمَرِ ﴾ ولا يطلق القمر على الهلال وإنّما يطلق على ما لو بدأ بالتكامل .

٢. ﴿ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَلَ اللَّهِ أَي في حال إدباره وقربه من الصبح.

٣. ﴿وَالصَّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ اللهِ أَي رفع النقاب عن وجهه وتجلَّىٰ بنوره، والصبح منه كاذب وصادق، أمّا الأول فهو عبارة عن النور المرتفع عمودياً،

١. تفسير الكشَّاف: ٣/ ٢٩٠.

والثاني هو ظهور نور منبسط في الأُفق.

## ٣٥. ﴿إِنَّهَا لَإِحْدَىٰ الْكُبَرِ﴾:

وفي مرجع الضمير وجهان:

الأوّل: أنّ الضمير يرجع إلى سقر الوارد ذكرها في الآيات المتقدّمة، أعني قوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ \* لاَ تُبْقِي وَ لاَ تَذَرُ \* لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ \* عَلَيْهَا تَسْعَةَ عَثَى،

أي أنّ سقر هي إحدى الدواهي الكبرى، فهي نذيرة للبشر ومخوّفة لمن شاء منكم أن يتقدّم في طاعة الله أو يتأخّر عنها بالمعصية، ولفظة «سقر» من المؤنثات السماعية، وقد جاء ذكرها في قصيدة ابن الحاجب التي جمع فيها المؤنثات السماعية في واحد وعشرين بيتاً، وقال:

وكذاك في كَبِد وفي كَرِش وفي سقر ومنها الحرب والنعلان(١)

الثاني: أنّ الضمير يرجع إلى الآيات القرآنية في قوله سبحانه: ﴿كَلَّاإِنَّهُ كَانَ لآيَاتِنَاعَنِيدًا﴾، وعلى هذا فالآيات القرآنية لإحدى الدواهي وهي المنذرة لمن تقدّم في مجال الطاعة ولمن تأخر فيه، لكن المتقدّم ينتفع دون المتأخّر.

ثم إنّه يقع الكلام في وجود الصلة بين المقسم عليه ﴿إِنَّهَا لإِحْدَىٰ الْكُبَرِ ﴾ والمقسم به .

أمّا على التفسير الأوّل فالمناسبة خفيّة، إذ أي مناسبة بين كون القمر في وسط السماء وانجلاء الليل وطلوع الفجر، وبين كون سقر من آياته الكبرى، إلّا أن يكون الجامع كلّه آية.

١. روضات الجنات: ٥ / ١٨٦.

وأمّا على التفسير الثاني أي رجوع الضمير إلى الآيات فالمناسبة ظاهرة، فإنّ القمر في الليل الدامس يهدي السائرين، كما أنّ انصرام الليل وقرب تبلّج الصبح وبروز النهار يبدّد الظلام ويظهر النور، فناسب أن يحلف سبحانه بأسباب الهداية، ومعادن النور ومظاهره، بغية إثبات أنّ القرآن لإحدى المعاجز الكبرى التي تهدي البشر إلى سبيل الرشاد.

ولكن هذه الظاهرة أخذ ينتشر أثرها في أجواء مكة ثلاثة عشر سنة ثم في طيبة إلى أن أسس النبي الشيخة دولة فتية غلبت على الأوثان والوثنيين، في طهرت أرض الجزيرة من الشرك، ثم انتشرت آثار القرآن بفضل المجاهدين في أجواء العالم وأطراف الدنيا، حتى صار الإسلام إحدى الديانات الكبرى في العالم، حيث يبلغ عدد المسلمين، اليوم، أزيد من مليار إنسان، أو ليس مثل هذا من الآيات الكبرى؟

٣٦. ﴿نَذِيرًا لِلْبَشَنِ :

١. نهج البلاغة: الخطبة ١٣١.

فرسالته عالمية، شاملة للبشر كلّهم من غير فرق بين لون ولون أو زمان وزمان.

## ٣٧. ﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴾:

تعميم للإنذار، والتقدّم كناية عن الاتباع، والتأخّر كناية عن التولّي، فالقرآن الكريم ينذر الجميع من غير فرق بين من اتبع الحق، ومن لم يتبعه.

## ٣٨. ﴿ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴾:

ظاهر الآية أنّ كلّ إنسان رهن ما كسب، فهل الإنسان شيء، وما كسب شيء آخر؟ كما هو الحال في الحياة الدنيا، حيث إنّ عمل الإنسان (من المشي والأكل وغيرهما) عُرَض وهو جوهر، أو أنّ الحال في الحياة الأُخروية بشكل آخر، فما يكسبه الإنسان من الأعمال الصالحة أو الطالحة يؤثر في نفسية الإنسان وجوهره وحقيقته، فتصير ذاته رهناً، حتى يفكُ نفسه، وما هذا إلّا لأنّ العمل شكّل نفسيته وشخصيته، وهو ما يُعبَّر عنه في الفلسفة الحديثة: بأنّ العمل يصنع الإنسان ويرفع حقيقته ويضعها، ولعلّ في الآية إشارة إلى بأنّ العمل يصنع الإنسان ويرفع حقيقته ويضعها، ولعلّ في الآية إشارة إلى تلك الضابطة. وأوضح من الآية قوله سبحانه: ﴿ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوآى أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ (١) حيث إنّ سوء الأعمال أثر في أفكار وتصوّرات الشخص ودفع به إلى التكذيب بآيات الله تعالى.

إنّ المخالفة عن شرع الله وتجاوز حدوده، والإمعان في ممارسة البغي والفساد وغير ذلك من الآثام والقبائح يؤثر في نفسية الإنسان، ويبعثه شيئاً

١. الروم: ١٠.

فشيئاً على إنكار العوالم الغيبية والحساب والكتاب، وفي النهاية يستهزئ بآبات الله.

> وإلى هذا المعنى أشار المتنبي بقوله: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه

## ٣٩. ﴿إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ﴾:

قسم سبحانه في سورة الواقعة أهل المحشر إلى أصناف ثلاثة:

- ١. أصحاب الميمنة.
- ٢. أصحاب المشأمة.
- ٣. السابقون السابقون.

أمّا السابقون السابقون فلا يقاسون بالصنفين الأوّلين فهم يدخلون الجنة بلا حساب ؛ لإحرازهم قصب السبق في الإخلاص لله والعبودية المطلقة له سبحانه، قال تعالى: ﴿فَاإِنَّهُمْ لُمحْضَرُونَ \* إِلّا عِبَادَ اللهِ المُخلَصِينَ ﴾ (١).

إنّما الكلام في الصنفين الأوّلين فلله تعالى عوالم غيبية: ملكوت أعلى وملكوت أعلى وملكوت أعلى وملكوت أعلى الهوى عرج إلى الملكوت الأعلى، وأمّا من اتّبع الهوى فقد هبط في الملكوت الأسفل.

وبهذا يظهر معنى الآية: ﴿إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ﴿ فَإِنَّهُم تُعْطِّي حَسَنَاتُهُم سَيِّئَاتِهِم، كما يقول: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۞ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا

١. الصافات: ١٢٧ \_ ١٢٨ .

يَسِيرًا ﴾ (١)، فلا رهينة فيهم، لأنّهم فكُوا رقابهم بما قدّموا من صالح الأعمال.

## ٠٤ و ٤١. ﴿فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ \* عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴾:

وعند ذلك يقع حوار بينهم وبين أهل جهنم، لكن لا لغاية الاستعلام، بل لغاية توبيخ أُولئك المجرمين وتعنيفهم.

## ٤٢. ﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴾:

وهذا يدلَ على وجود الصلة بين أهل الجنة وأهل النار، وعندئذ يجيبون بأنّ سبب دخولهم سقر هو الأُمور التالية:

٤٣ ـ أ . ﴿قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴾:

٤٤ ـ ب . ﴿ وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ﴾ :

20 \_ ج . ﴿ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ﴾ :

٤٦ ـ د . ﴿ وَ كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْم الدِّينِ ﴾ :

فبنسيان الصلاة الذي هو العامل الأول، نسوا الله سبحانه، وبنسيانه ارتكبوا المعاصى والمنكرات.

وبالامتناع عن إطعام المحتاجين، وهو العامل الثاني لدخولهم سقر، استولى الشحّ والبخل على نفوسهم فتركوا الفريضة الواجبة \_أي الزكاة \_بعد ترك الصلاة.

١ . الانشقاق: ٧ ـ ٨ .

وبالخوض مع الخائضين ـ وهو العامل الثالث ـ في مجالس تروّج فيها الأباطيل، انغلقت قلوبهم دون نفوذ نور الإيمان إليها.

وأمّا العامل الرابع لدخول سقر فهو إنكار يوم البعث والجزاء وهو نتيجة العوامل الثلاثة المتقدّمة، فمن نسي الصلاة ومنع الزكاة وانغمس في مجالس أهل الباطل، يصبح إنساناً مكذّباً بيوم البعث، فإن الإيمان بيوم الدين لا يجتمع مع هذه الأمور الثلاثة، فكانوا على هذه الحالة مستمرّين حتى انتبهوا عن هذه الغفلة بمجيء الموت، وكما قال:

## ٤٧. ﴿حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ ﴾:

المراد من ﴿الْيَقِينُ﴾ هو الموت، بشهادة قوله سبحانه: ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾، (١) فليس الموت نهاية الحياة بل بداية لحياة أسمى وأشرف، فالحياة البرزخية حياة مليئة باللذّات للمؤمنين، والآلام للكافرين، حتى أنّ الكافريددك مصيره المظلم عند قبض روحه، قال تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلاَئِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَتَّفُسَكُمُ الْيَوْمَ تَجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبُرُونَ﴾ (٢).

## ٤٨ . ﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴾:

أي لا تنفعهم شفاعة الأنبياء ولا الأئمة ولا الملائكة، وذلك لأنّ الشفاعة إنّما تُقبل فيما لو توفّرت عند المشفوع له أرضية صالحة تؤهّله لنيل الرحمة

١ . الحجر: ٩٩ .

٢ . الأنعام: ٩٣ .

الإلهية، أمّا من كان يكذب بيوم الدين فقد انقطعت صلته بالله سبحانه الذي هو المشفوع إليه، فكيف يمكن أن يشمله غفران الله سبحانه؟

نعم إنّما تُقبل شفاعة الشافعين في المذنب الذي لم تنقطع صلته الإيمانية عن الله تعالى كما لم تنقطع صلته الروحية عن الشفيع، وأمّا من كان كافراً فليس له أي صلة بالله ولا بالشفعاء، فلا تشمله شفاعة الشافعين.

والمتبادر من الآية أنّ شفاعة الشفيع تؤثّر في غفران الله سبحانه ورفع العقاب حيث نفى تأثيرها في حق المنافق والكافر وصار لازمه ثبوته في حق المؤمن المذنب، وأمّا تفسيره برفع الدرجة كما يبرى صاحب «الكشّاف»، الذي قال: إنّ الشفاعة تنفع يومئذٍ لأنّها تزيد في درجات المرتضين، (١) فليس بصحيح، إذ هو مبني على آراء المعتزلة حيث فسروا شفاعة الشافعين بترفيع الدرجة لا العفو عن الذنوب! وقد أوضحنا حال الشفاعة في كتبنا الكلامية، وأنّها وسيلة محدودة لمغفرة المذنبين، لا لترفيع درجة المرتضين.

#### الأيات: التاسعة والأربعون إلى السادسة والخمسين

﴿ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ \* كَأَنَّهُمْ حُـمُرٌ مُسْتَنْفِرَةً \* فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ \* بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً \* كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةً \* فَمَنْ مُنَشَّرَةً \* كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةً \* فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ \* وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ هُوَ أَهْلُ التَّقُوى وَأَهْلُ التَّقُوى وَأَهْلُ التَّقُوى

١. تفسير الكشّاف: ٣/ ٢٩٠.

#### المفردات

الحُمُر: جمع حمار، وهو الحمار الوحشي، وهو شديد النَّفار إذا أحسّ بصوت القانص.

مستنفرة: النفر هو الانزعاج عن الشيء، والسين في مستنفرة للمبالغة أي نافرة نفاراً قوياً فهي تعدو بأقصىٰ سرعة.

قسورة: مفرد وهو الأسد.

منشّرة: المفتوحة المقروءة، مقابل صحيفة مطويّة.

أهل التقوى: الأهل بمعنى المستحق، أي هو المستحق لأن يُتَّقيٰ منه .

#### الإعراب

الفاء في قوله: ﴿فَمَا﴾ استئنافية، و «ما» اسم استفهام إنكاري في محل رفع مبتدأ. ولهم: خبر. وقوله: ﴿عَنِ التَّذْكِرَةِ ﴾ متعلّق بمعرضين. و ﴿مُعْرِضِينَ ﴾ حال من المجرور باللام.

#### التفسير

٤٩. ﴿ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴾:

استعجاب من إعراضهم عن القرآن وتولُّيهم عنه.

٥٠ و ٥١. ﴿كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ \* فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴾:

شبّه تولّيهم عن القرآن وفرارهم عن التذكرة بنفار الحُمّر الوحشية الّتي

تفرّ من الأسد، حيث يعدو بأقصى سرعة، وفي ذلك مذمّة وتهجين لحالهم وشهادة عليهم بالبلّه وقلّة العقل.

## ٥٢. ﴿ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئِ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً ﴾:

لفظة ﴿بَلْ﴾ إعراض عمّا سبق أي أنهم لا يكتفون بالتولّي عن القرآن والإعراض عنه، بل يريد كلّ واحد من هؤلاء المُنابذين العصاة أن يُنزَّل عليه كتاب سماوي مفتوح، إمّا أن يكون طرفاً للوحي وموصوفاً بالنبوّة، أو أن يُكتب فيه أن صدّقوا برسالة النبي الأكرم. وقد ورد هذا المضمون في أكثر من أية، ومنها قوله سبحانه حاكياً عنهم: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللهِ ﴾ (١).

ومن المعلوم أنّ مقترحهم هذا يعبر عن جهلهم وعن عنادهم واستكبارهم، فالله سبحانه إنّما ينزّل كتاباً على من يصطفيه، بحكمته، من عباده، ويرتضيه من أنبيائه، وهو سبحانه لا يصطفي إلّا الصالحين المرضيّين، الأخيار المخلّصين، فكيف يطمع أولئك الأشقياء أن ينزّل على كلّ واحد منهم كتاباً وهم لا يمتّون إلى الله بسبب؟ ولو كان الحق رائدهم، لصدّقوا بكتاب نبيهم محمد عَلَيْتُ ففيه من الدلائل والبيّنات، ما يرشد إليه، ويدلّ عليه، ولكنّهم في الحقيقة إنّما يُعرضون عنه لهذا السبب، وهو اصطلاحهم على حبّ العاجل ورفض الآجل، أو كما قال سبحانه:

## ٥٣. ﴿كَلَّا بَلْ لا يَخَافُونَ الآخِرَةَ ﴾:

ردع لما سبق، وهو أنَّ كلِّ ما يقولون أعذار باطلة نابعة عن عدم إيمانهم

١ . الأنعام: ١٢٤.

بالآخرة، فلو كانوا مؤمنين بالبعث والحساب لأقبلوا على استماع القرآن والإقبال إليه، وتولّيهم والتمسّك بهذه الأعذار يكشف عن كونهم غير مؤمنين بيوم القيامة.

## ٥٤. ﴿كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةً ﴾:

ردع ثانٍ لاقتراحهم نزول كتاب سماوي إليهم، فإنّ القرآن تذكير وموعظة.

## ٥٥. ﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ﴾:

أي من شاء اتّعظ به، نظير قوله: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلُونُهِ (١).

# ٥٦. ﴿وَمَا يَذْ كُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ هُو أَهْلُ التَّـقْوَى وَ أَهْـلُ الْمَغْفِرَةِ ﴾:

علّق مشيئتهم على مشيئة الله تعالى، فإنّ كلّ ظاهرة في دائرة الإمكان لا تتحقّق إلّا بمشيّة الله تعالى، من غير فرق بين الظاهرة الكونية ومشيئة الإنسان، فمشيئة كلّ عبد مسبوقة بمشيئة الله لكن لا بصورة مقتضية للجبر، فإنّ مشيئة الله تعالى إذا تعلّقت بإيمان العبد إنّما تتعلّق إذا كان في العبد أرضية صالحة للإيمان بمعنى أنّه عرّض نفسه لرحمة الله، وعندئذ تتعلّق مشيئة الله بالإيمان ويوفّقه للخير ويرفع العراقيل بينه وبين ما يريد، وبذلك يعلم تعلّق بالإيمان ويوفّقه للخير ويرفع العراقيل بينه وبين ما يريد، وبذلك يعلم تعلّق

١ . الكهف: ٢٩ .

مشيئته بإضلال العبد، إذ لا تتعلّق به إلّا إذا كان فيه استعداد للكفر والتولّي، فحينئذٍ تتعلّق مشيئته بالكفر بمعنى خذلانه وقطع التوفيق عنه. هذا هو الظاهر من الآية.

لكنّ الظاهر من المفسّرين حمل المشيئة الأولى على المشيئة الأولى على المشيئة الاختيارية والثانية على المشيئة الإجبارية. قال الطبرسيّ في تفسير قوله: ﴿وَمَا يَذْكُرُونَ إِلّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ ﴾ هذه المشيّة غير الأولى، إذ لو كانت واحدة لتناقض فالأولى مشيئة اختيار والثانية مشيئة إكراه وإجبار، والمعنى أنّ هؤلاء الكفّار لا يذكرون إلّا أن يجبرهم الله تعالىٰ على ذلك .(١)

وعلى ذلك جرى صاحب الكشّاف حيث قال: إلّا أن يقسرهم على الذكر ويلجئهم إليه ؛ لأنّه مطبوع على قلوبهم، معلوم أنّهم لا يؤمنون اختياراً.(٢)

وأمًا قوله: ﴿هُوَ أَهْلُ التَّقُوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴾ فالله سبحانه يصف نفسه هنا بوصفين:

١. أهل التقوي.

٢. أهل المغفرة.

أمّا الأوّل فهو حقيق بأن يتّقيه عباده ويخافوا عقابه فيؤمنوا ويطيعوا. هذا على القول بأنّ التقوى أمر سلبي، وعلى ما ذكرنا من أنّها أمر إيجابي يكون المراد أنّه سبحانه أهل لأن يتحصّن العباد بحصن ويتّقون بوقاية حتّى لا يخالفوا الله تعالى.

١. مجمع البيان: ١٠ / ٢٠٩.

٢. تفسير الكشّاف: ٣/ ٢٩١.

وأمّا الثاني أي أهل المغفرة فهو حقيق بأن يغفر لعباده إذا آمنوا وأطاعوا، وإنّما كرّر لفظة «أهل» مع إمكان أن يقال: هو أهل التقوى والمغفرة من فلأجل اختلاف المضاف إليه فإنّ التقوى من خصائص العباد والمغفرة من خصائص الله سبحانه، فحصل الاختلاف بين ﴿أَهْلُ ﴾ الأوّل ﴿وَأَهْلُ ﴾ الثاني نظير قوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا الرّسُولَ ﴾ (١) ومن المعلوم أنّ إطاعة النبي في طول إطاعة الله ومن شُعَبها، ولذلك قال: ﴿مَنْ يُطِعِ الرّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله ﴾ (٢).

\*\*\*

تمّ تفسير سورة المدتّر

١. النساء: ٥٩.

۲. النساء: ۸۰.

#### سورة القيامة

## بشراته الخزاجير

﴿ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ \* وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّـوَّامَةِ \* أَيَحْسَبُ الإنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ \* بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ \* بَلْ يُريدُ الإنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ \* يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ \* فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ \* وَخَسَفَ الْقَمَرُ \* وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ \* يَقُولُ الإنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ \* كَلَّا لَا وَزَرَ \* إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ الْمُسْتَقَرُّ \* يُنَبُّؤُا الإنْسَانُ يَوْمَئِذِ بِمَا قَدَّمَ وَأُخَّرَ \* بَلِ الإنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ \* وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ \* لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ \* إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ \* فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ \* ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَهُ \* كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ \* وَتَذَرُّونَ الآخِرَةَ \* وُجُوهٌ يَـوْمَئِذِ نَـاضِرَةٌ \* إلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ \* وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ \* تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ \* كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ \* وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ \* وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ \* وَالْتَقَّتِ السَّاقُ

بِالسَّاقِ \* إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ \* فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى \* وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى \* ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى \* أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى \* ثُمَّ فَي كَذَّبَ وَتَوَلَّى \* ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى \* أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى \* ثُمَّ أَوْلَى اللَّهُ يَكُ نُطْفَةً أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى \* أَي عُسَبُ الإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى \* أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنى ي يُمْنى \* ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى \* فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ اللَّهُ كَرَ وَالأُنْثَى \* أَلَيْسَ ذَلِكَ بقَادِر عَلَى أَنْ يُحْيِى الْمَوْتَى \*.

#### خصائص السورة

#### تسمية السورة

سُمّيت بسورة «القيامة» لورود القسم بها في بدئها، قال سبحانه: ﴿لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾.

و نقل الآلوسي أنّ من أسمائها: سورة «لا أُقسم»، لوروده في بدئها، ولو صحّ ما ذكره فالاسم متروك.

#### عددأياتها ومحل نزولها

عدد آيات السورة أربعون آية عند الكوفيين وعليه الترقيم في المصاحف المتداولة، وتسع وثلاثون عند الباقين. وموضع الاختلاف هو قوله تعالى: ﴿لاَ تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾ (١) فهو آية مستقلة عند الكوفيين، وجزء من الآية التالية عند غيرهم.

والسورة مكّية بالاتّفاق بشهادة سياق آياتها.

#### أغراض السورة

بدور البحث في السورة حول التنبُّؤ بوقوع يوم القيامة والتذكير بأشراطه وأوصافه، ثم ما يجري على الإنسان فيه، وهل هو من أصحاب الوجوه الباسرة؟ إلى أن ينتهي البحث إلى

المعاد، والاحتجاج بأنّ القادر على النشأة الأُولى قادر على النشأة الأُخرى، إلى غير ذلك ممّا له صلة بيوم القيامة.

ale ale ale

## الأيات: الستة الأولى

﴿ لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ \* وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ \* أَيَحْسَبُ اللَّوْامَةِ \* أَيَحْسَبُ الإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ \* بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ \* بَلْ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ \* يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ \* يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ \* .

#### المفردات

اللَّوَامة: هي النفس التي اكتسبت بعض الفضيلة فتلوم صاحبها إذا ارتكب مكروهاً، فهي دون النفس المطمئنة. (١)

و قال الطريحي: النفس اللوامة ما تكون مائلة إلى الخير تارة وإلى الشر أُخرى، وتندم على الشر وتلوم عليه، فهي اللوامة. (٢)

نسوّي: من التسوية: تقديم الشيء وإتقان الخلق، قال تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾ (٢)، وقال سبحانه: ﴿الذِي خَلَقَ فَسَوَّى﴾ (٤).

<sup>1.</sup> المفردات للراغب: ٤٥٧، مادة «لوم».

٢. مجمع البحرين: ١٥٥/٤، مادة «لوم».

٣. الشمس: ٧.

٤ . الأعلى: ٢.

البنان: جمع بنانة، أطراف الأصابع، وهو اسم.

الفجر: شقّ الشيء شقّاً واسعاً، قال تعالى: ﴿وَفَجَّوْنَا الأَرْضَ عُيُونًا﴾ (١)، وقال: ﴿وَفَجَّوْنَا الأَرْضَ عُيُونًا﴾ (١)، وقال: ﴿وَفَجَّوْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا﴾ (١)، وقال: ﴿وَفَجَّرْنَا خِلاَلَهُمَا نَهَرًا﴾ (٢)... ومنه قيل للصبح: الفجر لكونه فجر الليل ثم قال: والفجور شقّ ستر الديانة، يقال: فجر فجوراً، فهو فاجر، وجمعه فجار وفجرة. (٣)

أمام: أصله اسم للمكان، يقابله خلف، ويطلق مجازاً على الزمان المستقبل.

أيّان: اسم زمان للبعيد، يقول تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهًا ﴾ (٤).

#### التفسير

# ١. ﴿لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾:

ورد هذا التعبير ـ أعني: ﴿لَا أُقْسِمُ ﴾ ـ في القرآن الكريم في صور مختلفة، هي: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِالنَّجُومِ﴾ (٥)، ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِالنَّجُومِ﴾ (٥)، ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ﴾ (٦)، ﴿فَلَا

١. القمر: ١٢.

٢. الكهف: ٣٢.

٣. المفردات للراغب: ٣٧٣، مادة «فجر».

٤ . الأعراف: ١٨٧، والنازعات: ٤٢.

٥. الواقعة: ٧٥.

٦. الحاقة: ٣٨.

أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ (١)، ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ﴾ (٢)، ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ﴾ (٢)، ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ﴾ (٣)، ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴾ (٤)، فعلى المفسّر أن يبيّن معنىٰ الجملة في عامّة السور على نسق واحد. وإليك ما قيل في المقام:

قيل: إن «لا» صلة، أي زائدة، ومعناه: أقسم بيوم القيامة. روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير، ومثلها قوله تعالى: ﴿لِئَلَا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ﴾. (٥)

أقول: إنّ القول بوجود زيادة في القرآن لاينسجم مع كونه في نهاية الفصاحة والبلاغة، فعلى الباحث أن ينزّه القرآن الكريم عن ذلك ويشبت خلوّه عن لغوية هذه الزيادة التي لا غاية لها إلّا الإيهام.

وأمّا الاستشهاد بقوله تعالى : ﴿لِئَلَّا يَعْلَمَ ﴾ حيث فُسّر بـ «لِيَعْلَمَ» فهو بعيد عن معنى الآية، وإليك بيان ذلك:

قال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (١)، فإنّ المعنى هو أنّ الله وعد الذّين يُؤتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (١)، فإنّ المعنى هو أنّ الله وعد الذّين آمنوا واتقوا الله وآمنوا برسوله أن يؤتهم كفلين من رحمته ويجعل لهم نوراً يمشون به ويغفر لهم، وكأنّ سائلاً يسأل عن فوائد ذلك وغاياته، فأجيب بأنّ

١. المعارج: ٤٠.

٢. التكوير: ١٥.

٣. الانشقاق:١٦.

٤. البلد: ١.

٥. الحديد: ٢٩.

٦. الحديد: ٢٨ ـ ٢٩.

الغاية أن لايعلم أهل الكتاب (و أن لايعتقدوا) أن الذين آمنوا لايقدرون على شيء من فضل الله، وذلك لأنّ الفضل بيد الله.

ثم إنّ صاحب الكشّاف كرّر القول بزيادة «لا» في آيات أُخرى نـذكر منها ما يلي:

أ. قُوله تعالى: ﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَـيْرٌ مِـنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارِ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾. (١)

ب. قوله تعالى: ﴿قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرُتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتُني مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتُهُ مِنْ طِينِ ﴾. (٢)

فبما أنَّ جواب إبليس في كلا السؤالين واحد، صار ذلك سبباً للقول بزيادة «لا» في الآية ١٢ من سورة الأعراف. (٣)

و لكنّ المفسّر غفل عن أنّ حيثية السؤال في الآية الأولى تغاير حيثيته في الآية التالية.

فإنّ السؤال في سورة الأعراف عن السبب الذي حمله على المخالفة، و لم يجد في نفسه أي داع إلى العمل فأشار سبحانه في سورة الأعراف بوجود «لا» إلى السؤال عن السبب الكامل على المعصية، فكأنّه قال: ما حملك على أن لاتسجد.

و أمّا السؤال في سورة «ص» فهو عن وجود المانع عن القيام بالعمل،

١. الأعراف: ١٢.

۲. ص: ۷۵\_۷۱.

٣. تفسير الكشّاف: ٨٩/٢.

نعم كان الجواب من إبليس في كلا المقامين هو بيان السبب الكامل له على أن لا يسجد، لا التعليل بالمانع، فقال: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينِ ﴾، أي أنّ سبب المخالفة هو كونه أفضل من آدم.

٢. إن قوله «لا» رد على الذين أنكروا البعث والنشور من المشركين، فكأنّه قال: «لاكما تظنون» ثم ابتدأ القسم به «أقسم بيوم القيامة إنكم مبعوثون». (١)

يلاحظ عليه: أنّه يجب تفسير هذه الآيات في الموارد التي ذكرناها على نسق واحد، مع أنّه لايصح في قوله: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النَّجُومِ ﴿ وغير ذلك من الآيات الماضية. فليس النفي فيها، راجعاً إلى قول أو فعل.

٣. الأخذ بظهور الآية وأن معناها: لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ لظهورها بالدلائل العقلائية والسمعية، وعلى هذا يكون المقصود في الموارد الست نفى القسم لا الإقسام بيوم القيامة.

يلاحظ عليه: أنّ بعض الموارد ظاهر في الإقسام لا نفيه، قال سبحانه: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ \* وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴾. (٢) فإنّ الضمير في قوله: ﴿وَإِنَّهُ ﴾ واجع إلى القسم المفهوم من قوله: ﴿فَلَا أُقْسِمُ ﴾ فيكون دليلاً على أنّه سبحانه أقسم بمواقع النجوم.

ك. أن يكون المعنى هو: أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أقسم بالأوّل ولا أقسم بالثاني. وهذا ضعيف غاية الضعف ؛ لأنّه مخالف لسياق الكلام.

١. مجمع البيان: ٥٩٦/٥.

٢. الواقعة: ٧٦. ٧٦.

٥. أنّهما قسمان مع كون «لا» غير زائدة، وجواب القسم محذوف،
 وتقديره: ( انكم لتبعثون ).

بيانه: أنّ الأسلوب الرائج بين الناس أنّهم ربما يقسمون بشيء عزيز عليهم ولكن بنحو نفي القسم، فيقال: لا أُقسم بنفسي، ولا أُقسم بنفسك، ولا أقسم بولدي، أنّ الأمر كذا وكذا، وهو بصورة نفي القسم بالشيء العزيز ولكن في النهاية قسم، وهذا مما يقال: أن صيغة ( لاأقسم ) قسم، يقول السيد الطباطباني: قوله: ﴿لا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ الطباطباني: قوله: ﴿لا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ الطباطباني على ما يقتضيه السياق ومشاكلة اللفظ. (١)

و بهذا يتّضح معنى الآية، وأنّ الوحي الإلهي مصون من الإتيان بكلمة زائدة فيه لا دور لها في المعنى. (٢)

قوله: ﴿بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾. سمّي يوم الآخرة بيوم القيامة لأجل قيام الحساب والأشهاد والروح (روح الأمين) والناس، قال سبحانه:

- (عَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ». (٣)
- ﴿ يَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ ﴾. (٤)
- ٣. ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ﴾. (٥)
- 4 يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾. (٦)

١. الميزان في تفسير القرآن: ٢٠ / ١٠٣.

٢. لاحظ: ألاء الرحمن: ٨٩/١، ٩٢، فقد بسط الكلام في المقام، وما ذكرناه مقتبس منه.

٣. إبراهيم: ٤١.

٤. غافر: ٥١

٥. النبأ: ٣٨.

٦. المطفّفين: ٦.

وعلى هذا فوجه التسمية هو قيام الحساب وغيره من الأمور المذكورة. و قد عبّر سبحانه عن تلك النشأة تارة بلفظ اليوم مضافاً إلى وصف، وأُخرى بالاستعانة بوصف من أوصاف ذلك اليوم دون أن يذكر لفظ «اليوم». أمّا الأوّل فكالتالى:

1. يوم القيامة، ٢. يوم الدين، ٣. يوم الآخر، ٤. يوم عظيم، ٥. يوم كبير، ٣. يوم محيط، ٧. يوم الحسرة، ٨ يوم عقيم، ٩. يوم أليم، ١٠. يوم الوقت المعلوم، ١١. يوم الحق، ١٢. يوم مشهود، ١٣. يوم البعث، ١٤. يوم الفصل، ١٥. يوم الحساب، ١٦. يوم التلاق، ١٧. يوم الآزفة، ١٨. يوم التناد، ١٩. يوم الجمع، ٢٠. يوم الوعيد، ٢١. يوم الخلود، ٢٢. يوم الخروج، ٣٣. يوم عسير، ١٤. يوم النعابن، ٢٥. اليوم الموعود، ٢٦. يوماً عبوساً، ٢٧. يوم معلوم، ٨٨. يوم لا ريب فيه، ٢٩. يوم الفتح. (١)

فقد أُضيف اليوم في هذه الأسماء إلىٰ شيء يومئ إلى حال من أحوال ذلك اليوم.

وأمّا الثاني أي تسميته بشيء من أوصافه، فهي أيضاً كالتالي: الساعة»: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ﴾. (٢)

٢. « الآزفة»: ﴿أَزِفَتِ الْآزِفَةُ ﴿ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴾. (٦)

١. «يوم الفتح»: ﴿قُلْ يَوْمَ الْقَشْحِ لا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴾ (السجدة: ٢٩)، والمراد من الفتح هو الحكم بالثواب والعقاب يوم القيامة، وكان المشركون يسمعون المسلمين يستفتحون بالله عليهم، فقالوا لهم: حتى هذا الفتح، أي متى هذا الحكم فينا؟ فأُجيبوا بما في الآية، ويؤيده قوله سبحانه: ﴿قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَا عُ الْقَلِيمُ ﴾ (سبأ: ٢٦).

٢. الأعراف: ١٨٧.

٣. النجم: ٥٧ ـ ٥٨.

و «الأزف» في اللغة بمعنى القرب، وكأنّه يشير إلى أنّ الساعة قريبة وليست ببعيدة، وإن كان الناس يتخيّلون خلافه.

٣. « الحاقَّة»: ﴿الْحَاقَّةُ \* مَا الْحَاقَّةُ \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ \*. (١)

و الحاقة: مؤنث الحق، يطلق علىٰ شيء حتمى الوقوع.

«القارعة»: ﴿ الْقَارِعَةُ \* مَا الْقَارِعَةُ \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ \*. (٢)

و القرع بمعنى الضرب المبرح، وكأنّ القيامة تهزّ القلوب هزّاً شديداً، وتقرعها بالفزع، وتقرع الكفّار بالعذاب الأليم.

٥. «الطامّة الكبرى»: ﴿ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرِيِّ». (٣)

الطامّة في اللغة بمعنى المصيبة، وكأنّ المصيبة التي يواجهها الإنسان في ذلك اليوم، تُنسِي سائر المصائب التي مرّت به، ولذلك وصفت بالكبرى.

«الواقعة»: ﴿ إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴾. (٤)

و الواقعة هي الحادثة، والاسم كناية عن عظمها وهولها.

٧. «الصاخّة»: ﴿فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ﴾. (٥)

و الصاخّة هي الصوت المرعب، ولعلّها كناية عن نفخ الصور الذي سيوافيك تفصيله بإذن الله.

٨ «الغاشية»: ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴾. (٦)

١. الحافّة: ١ـ٣.

٢. القارعة: ١-٣.

٣. النازعات: ٣٤.

٤. الواقعة: ١.

٥. عبس: ٣٣.

٦. الغاشية: ١.

الغاشية: هي المحيطة، وكأن الحوادث المرعبة تحيط بجميع الناس. ٩. «الآخرة»: ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَتَاكِبُونَ﴾. (١) و سمّيت بالآخرة لأنها متأخّرة عن الدنيا.

«الميعاد»: ﴿إِنَّ اللهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ». (٢)

وثمة آيات أُخرى تصف يوم الفيامة وتذكر شيئاً من أحوالها وأهوالها، قال سبحانه: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۞ إِلّا مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾. (٣) و قال سبحانه: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَملَتْ مِنْ شُوءٍ﴾. (٤)

وقال سبحانه: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ﴾. (٥)

ونظائر هذه الآيات كثيرة في الذكر الحكيم لم نذكرها في عداد أسماء يوم القيامة لأنّها بصدد التوصيف لا التسمية.

### ٢. ﴿ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴾:

قال الراغب: النفس: الروح في قوله تعالى: ﴿أَخْـرِجُوا أَتْـفُسَكُمُ﴾<sup>(٦)</sup>، وقال: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ﴾.<sup>(٧)</sup>

١. المؤمنون: ٧٤.

۲. آل عمران: ۹.

٣. الشعراء: ٨٨ ـ ٨٩.

٤. أل عمران: ٣٠.

٥. آل عمران: ١٠٦.

٦. الأنعام: ٩٣.

٧. البقرة: ٣٣٥.

و قوله: ﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾ (١). و قوله ﴿يُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ ﴾ (٢). فنفسه ذاته. (٢)

### نظرية الماديين والإلهيين حول الروح

زعم الماديون أنّ الإنسان ليس إلّا مجموعة خلايا وعروق وأعصاب وعظام وجلد، وليس وراء الوجود المادّي له، موجود علوي باسم الروح، وإنّما الإنسان هو الهيكل المشهود الذي يحكم عليه بالقواعد المادّية وليس وراء ذلك شيء باسم النفس أو الروح.

لكنّ الإلهيّين استدلّوا على وجود النفس الإنسانية المجرّدة عن المادّة و آثارها بوجوه فلسفية وعلمية لايمكننا نقل قليل منها فضلاً عن الكثير، وإنّما نشير هنا إلى برهان حسّي وتجربيّ ذكره الشيخ الرئيس في كتابيه «الإشارات» و « الشفاء» وسماه: ببرهان الطلق، لورود عبارة الهواء الطلق في تعبيره، وإليك نصّ البرهان:

إفرض نفسك في حديقة زاهرة غنّاء، وأنت مستلق لأتبصر أطرافك ولاتنتبه إلى شيء، ولا تتلامس أعضاؤك، لئلا تحسّ بها، بل تكون منفرجة، ومرتخية في هواء طلق، لاتحسّ فيه بكيفية غريبة من حرِّ أو بردٍ أو ما شابه، ممّا هو خارج عن بدنك. فإنّك في مثل هذه الحالة تغفل عن كلِّ شيء حتى عن أعضائك الظاهرة، وقواك الداخلية، فضلاً عن الأشياء التي حولك، إلّا عن

١. المائدة: ١١٦.

۲. أل عمران: ۲۸.

٣. المفردات للراغب: ٥٠١، مادة لانفس،

ذاتك، فلو كانت الروح نفس بدنك وأعضائك وجوارحك وجوانحك، لزم أن تغفل عن نفسك إذا غفلت عنها، والتجربة أثبتت خلافه.

و بكلمة مختصرة: «المغفول عنه، غير اللا مغفول عنه». وبهذا يكون إدراك الإنسان نفسه من أوّل الإدراكات وأوضحها. (١)

و لنقتصر بهذا البرهان، وهناك براهين أُخرى ذكرناها في كتابنا «الإلهيات على هدى الكتاب والسنّة والعقل»، (٢) كما سنشير إلى حقيقة الروح في القرآن الكريم عند تفسيرنا الآية السادسة والعشرين من هذه السورة، أعنى قوله تعالى: ﴿كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ﴾، فانتظر.

#### مراتب النفس

لا شك أنه ليس للإنسان إلّا نفس واحدة يعبّر عنها بالروح تارة، والنفس أُخرى، والعقل ثالثة، فالكل يشير إلى ذلك الأمر المجرّد الذي يدبر بدن الإنسان في حياته الدنيوية.

و لها مراتب عبر عنها القرآن الكريم بما يلى:

- ١. النفس الملهمة.
  - النفس الأمّارة.
  - ٣. النفس اللوامة.
- ٤. النفس المطمئنة.
  - ٥. النفس الراضية.

١. لاحظ : الإشارات: ٩٢/٢؛ الشفاء: ٢٨٢ و ٤٦٤، قسم الطبيعيات.

٢. الإلهيات: ٤/ ١٩٥ ـ ١٩٩.

٦. النفس المرضية.

و قد أشار الذكر الحكيم إلى الجميع في الآيات التي سيتم تفسيرها، وإليك بيان هذه المراتب واحدة بعد الأُخرى:

#### ١. النفس الملهمة

إنّ كلّ إنسان يدرك في صميم ذاته حسن بعض الأمور وقبح الآخر، كحسن الإحسان وقبح الظلم، وهكذا يدرك حسن العمل بالميثاق وقبح نقضه إلى غير ذلك، فهذه المدركات أمور فطرية يدركها الإنسان بنفسه من دون أن يكتسبها من مصدر خارجي.

كما أنّ الحكمة النظرية تنقسم إلى ضرورية ونظرية، فهكذا الحكمة العملية تنقسم إلى بديهي ونظري، فالبديهي من الإدراكات التي يستوي فيها جميع البشر على تمام الأصعدة، هي الأمور الفطرية.

وقد وصف الإمام عليّ الله شيئاً من تعاليم الأنبياء الله بالتنبيه على ما يدركه الإنسان في منهج الفطرة بقوله: «وَوَاتَرَ إِلَيْهِمْ (بني آدم) أَنْبِيَاءَهُ، لِيَسْتَأْدُرهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ، وَيُذَكِّرُوهُمْ مَنْسِيَّ نِعْمَتِهِ، وَيَحْتَجُّوا عَلَيْهِمْ بِالتَّبْلِيغِ، وَيُحْتَجُّوا عَلَيْهِمْ بِالتَّبْلِيغِ، وَيُحْتَجُوا عَلَيْهِمْ بِالتَّبْلِيغِ، وَيُحْتَجُوا عَلَيْهِمْ بِالتَّبْلِيغِ،

فلو قال سبحانه: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْـقُرْبِي وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾، (٢) فإنّما ينطق بلسان الفطرة، ففطرة الإنسان قاضية بحسن الثلاثة الأولى وقبح الثلاثة

١. نهج البلاغة: الخطبة ١.

۲. النحل: ۹۰.

الأخيرة، وأنّه يجب أن يقوم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي ويحتنب الأُمور الأُخرى.

وإلى هذه المرتبة من النفس يشير سبحانه بقوله: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا \* فَأَلَهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴾. (١)

وقال سبحانه: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ (٢). ويقول سبحانه: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴾ (٣)

والكلام في الفطرة وعلائمها وما هو الفرق بين الأمور الفطرية والعادية بحاجة إلى بحث مفصّل، ذكرناه في كتابنا «مفاهيم القرآن». (٤)

### ٢. النفس الأمّارة

يراد بالنفس الأمّارة الحالةُ التي تميل بالإنسان إلى الانزلاق نحو الشهوات وإرضاء غرائزه السافلة والميلان إلى الهوى. نعم في الوقت الذي تميل فيه النفس إلى الأمور السافلة تجد في صميم ذاتها ميولاً إلى الأمور السامية، وما هذا إلّا لأنّه سبحانه خلقه من نطفة أمشاج. (٥) والمراد به الأخلاط، ولعلّه أنّ الله أودع في النطفة قوى مختلفة وميولاً متنوّعة متضادة يشترك فيها عامّة البشر من نبي أو ولي، إلى غير ذلك، ولذلك نجد أنّ يوسف الله بعد أن وصف نفسه بقوله: ﴿لِيَعْلَمَ أَنِي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ﴾ (٦)، وصار

١. الشمس: ٧ ـ ٨.

٢. الإنسان: ٣.

٣. البلد: ١٠.

<sup>1.</sup> لاحظ: مفاهيم القرآن: ٥٠/١-٥٦.

٥. الإنسان: ٢.

هذا الكلام في موقع من يزكني نفسه ويعجب بها، بادر إلى استدراك ذلك قائلاً: ﴿وَمَا أَبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾(١).

وبهذه القوّة امتاز الإنسان عن سائر الموجودات العلوية، فلو لم يكن الإنسان مجهّزاً بالنفس الأمّارة لم يكن لاجتنابه عن الذنوب ومساوئ الأخلاق أي قيمة وفضل، فهو بما أنّه يجد في نفسه ميولاً إلى الهوى ولكن يكبح جماحها بالتقوى وبالرجوع إلى الفطرة وتعاليم الأنبياء، يستحق الثواب والمدح.

#### ٣. النفس اللوامّة

اللوامة صيغة مبالغة من اللوم، وهي من مراتب النفس وليست شيئاً مستقلاً، فالآية تدل على أنه في ضمير الإنسان قوة خاصة ربما تلومه بالنسبة إلى الأعمال التي يحكم العقل بقبحها.

و إن شئت قلت: هي عبارة عن الضمير الذي يؤنّب الإنسان على ما اقترفه من السيئات والآثام، خصوصاً بعد أن يفيق من سكراتها. فيجد نفسه تنحدر في دوامة الندم على ما ارتكبه وفي صميم ذاته إنابة إلى الحق، وهذا يدلّ على أن النفس مجبولة على الميل إلى الشهوات وفي الوقت نفسه فيها ميل إلى الحق والعدل، ولكلّ تجلّ خاص، فإن غلبت الشهوات حالت دون ظهور نور العقل، فيقترف القبائح، ولكنّه ما إن تخمد شهوته، يتضح أمامه قبح العمل فتستيقظ النفس اللوامة وتأخذ باللوم والعذل، إلى حدّ رباما تدفع

۱ . يوسف: ۵۳.

بصاحبها إلى الانتحار لعدم تحمّله وطأة الجريمة التي ارتكبها.

و لعلّ التعبير بالوجدان الأخلاقي في علم النفس يقابله في التعبير القرآني: النفس اللوامة ، فإنّ ما يوصف به ذلك الوجدان هو نفس ما نعرفه من النفس اللوامة، فإذا كانت الجريمة عظيمة بحيث لاتتحمّلها النفس التي ألهمت الخير والشر في مرحلة الفطرة، فقد تؤدّي إلى الجنون نتيجة الضغط الوجداني أو النفس اللوامة، فيشعر عظمة الجريمة ولايستطيع التحمّل، وبالتالي يفقد الشعور والعقل.

و في تاريخ المجرمين ما يشهد على ذلك منها:

إنّ بسراً قائد جيش معاوية لمّا دخل الطائف، وقد كلّمه المغيرة، قال له: لقد صدقتني ونصحتني، فبات بها، وخرج منها، وشيّعه المغيرة ساعة، شم ودّعه وانصرف عنه، فخرج حتى مَرَّ ببني كنانة، وفيهم ابناعبيدالله بن العباس وأمّهما، فلما انتهى بُسْر إليهم، طلبهما، فدخل رجل من بني كنانة \_ وكان أبوهما أوصاه بهما \_ فأخذ السيف من بيته وخرج، فقال له بُسْر: ثكلتك أمّك! والله ما كنّا أردنا قتلك، فلم عرضت نفسك للقتل! قال: أقتل دون جاري أعذر لي عند الله والناس. ثم شدّ على أصحاب بُسْر بالسيف حاسراً،...، فضارب بسيفه حتى قتل، ثم قدم الغلامان فقتلا. فخرج نسوة من بني كنانة، فقالت امرأة منهنّ: هذه الرجال يقتلها، فما بال الولدان! والله ما كانوا يقتلون في جاهلية ولا إسلام، والله إنّ سلطاناً لايشتد إلّا بقتل الرضيع الضعيف، والشيخ الكبير، ورفع الرحمة، وقطع الأرحام لَسُلطان سوء؛ فقال بُسْر: والله لهممت أن أضعَ فيكنّ السيف، قالت: والله إنّه لأحَبُّ إليّ إن فعلت! (١)

١. شرح نهج البلاغة لإبن أبي الحديد: ١٤/٢؛ الغدير: ١١ / ٢٦ .

ثم يقول: فلم يلبث بُسر بعد ذلك إلّا يسيراً حتى وسوس وذهب عقله، فكان يهذي بالسيف، ويقول: أعطوني سيفاً أقتل به، لايزال يردد ذلك حتى اتّخِذ له سيف من خشب، وكانوا يدنون منه المرفقة، فلايزال يضربها حتى يُغشىٰ عليه، فلبث كذلك إلى أن مات. (١)

و قال ابن الأثير في «أُسد الغابة»: توفّي بُسر بالمدينة أيام معاوية، وقيل: توفّي بالشام أيام عبدالملك بن مروان، وكان قد خرف آخر عمره.(٢)

ثم إنّ المفسّرين اختلفوا في تطبيق النفس اللوامة على أقوال:

فتارة يطبقونها على نفس آدم التي لم تنزل تتلوم على فعلها الذي خرجت به من الجنّة، وأُخرى بالنفس الكافرة الفاجرة، وثالثة مطلق النفس لكن يخصّصون محل اللوم بيوم القيامة، ويقولون: ليس من نفس برّة ولا فاجرة إلّا وهي تلوم نفسها يوم القيامة إن كانت عملت خيراً قالت: هلا أزددت، وإن كانت عملت سوءاً قالت: ياليتني لم أفعل.

كلّ ذلك من قبيل تطبيق الكلّي على المصداق، لأنّ الآية تحكي عن المنزلة العظيمة التي تتمتّع بها النفس إلى الحدِّ الذي أقسم بها سبحانه، ولولا عظمتها لما حلف بها سبحانه، من غير فرق بين المؤمن والكافر، فهذه موهبة من اللّه سبحانه للإنسان الذي كرّم اللّه مقامه حتى نرى أنَّ قضاة المحكمة التي أُسست بأمر نمرود وصلوا إلى مرتبة عادوا يلومون أنفسهم لأجل عبادة الأصنام التي لاتقدر على النطق والدفاع عن نفسها، وهذا هو الذي يحكيه عنهم سبحانه: ﴿فَرَجَعُوا إلى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ﴾. (٣)

١. شرح نهج البلاغة: ١٨/٢.

٣. الأنبياء: ٦٤.

بيانه: أنّ إبراهيم بليّ لمّا حطّم الأصنام وجعلها جذاذاً إلّا كبيراً لهم لعلّ القوم يرجعون إليه ويرتدعون عن عقيدتهم بإلوهيّتها فلمّا رجعوا ووقفوا على أنّه عمل إبراهيم أحضروه للاقتصاص منه، وخاطبوه بقولهم: ﴿أَأَنْتَ هَذَا بِآلِهُتِنَا﴾ (١)، فأجابهم إبراهيم ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمُهُ (٢)، ثم أمرهم بالسؤال عن الجريمة التي ارتكبها؟! فبُهت الجمع من هذا السؤال وظلوا صامتين لعجزهم عن الإجابة، فعندئذ تبيّن لهم أنّ مثل هذا الصنم أحط من أن يعبد، فاستيقظ وجدانهم وأخذت نفوسهم تلومهم على النهج الذي اختطوه، بل الآلهة التي عبدوها حيث وجدوا أنّها غير خليقة بالعبادة والخضوع وهذا ما يحكي عنه القرآن بقوله: ﴿فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ والخلونَ»، أي خاطبوا أنفسهم بالظلم، فكأنّه قال بعضهم لبعض: أنتم الظالمون حيث تعبدون ما لايقدر على الدفع عن نفسه، وما نرى الأمر إلّا كما قال هذا الفتي.

هذه هي النفس اللوامة التي تظهر بين الحين والآخر وتزجر الإنسان عن ارتكاب الذنوب.

### ما هي الصلة بين المقسّم به وجواب القسم؟

إنّ القسم يتشكّل من أمرين:

١. المقسم به.

٢. جواب القسم الذي يعبر عنه بر المقسم له).

١. الأنبياء: ٦٢.

٢. الأنبياء: ٦٣.

و من المعلوم أنّه يجب أن توجد بينهما صلة، فهذا أصل سائد في عامة الأقسام التي وردت في الذكر الحكيم، وقد أهمل المفسّرون البحث حول الصلة بين المقسم به والمقسم له، وقد ذكرنا شيئاً من ذلك في كتابنا: «الأقسام في القرآن الكريم»، ولكن الصلة هنا واضحة، أمّا الشق الأوّل أي القسم بيوم القيامة فالصلة بينه وبين الدعوة إلى البعث والإخبار عنه واضحة، وهكذا بين الإقسام بالنفس اللوامة وجواب القسم (لتبعثن) وذلك من وجهين:

ما مرّ من أنّ النفس اللوامة كما تلوم الإنسان في هذه الدنيا، فهي ـ أيضاً ـ تلومه في الآخرة لما يظهر لها من الآثار السيّئة لأفعالها.

٢. وجود التشابه بين النفس اللوامة ويوم القيامة في أنّ كلاً منهما محكمة يُحكم فيها على الإنسان بالجزاء والعقاب، غير أنّ النفس اللوامة محكمة خاصة لكل إنسان، يُحاكم الإنسان فيها عن طريق النفس اللوامة ويندد بأعماله الإجرامية، وأمّا يوم القيامة فهو محكمة عامّة تشمل جميع البشر، فهناك يظهر اللوم من كلّ إنسان قد قصر في عمله.

إلى هنا تمّ تفسيرنا للآيتين: الأولى والثانية، ولكن يبقى الكلام في تفسير المراحل الأخرى للنفس، وهي المطمئنة والراضية والمرضية، ونشير إلى معانيها على وجه الإيجاز، لكونها خارجة عن محط البحث.

#### ٤. النفس المطمئنّة

المطمئنة: اسم فاعل من اطمأنٌ، يطلق على الإنسان إذا كان هادئاً غير مضطرب ولا منزعج، إنّما الكلام في متعلّق الاطمئنان، فهل المراد اليـقين بوجود الله ووحدانيته، أو اليقين بوعد الله، والإخلاص في العمل؟

الظاهر أنّ المراد غير ذلك ؛ لأنّ ما ذُكر من مقوّمات الاطمئنان، بل النفس المطمئنة هي التي تسكن إلى ربها وترضى بما رضي به، فإذا تواترت عليها النعم لم تُسبّب لها الطغيان والتعالي والاستكبار، وإذا ما ضيق عليها الفقر والعوز فلايخرجها ذلك إلى الكفر وترك الشكر فنفوسهم مستقرة في العبودية لاتخرج عن الصراط المستقيم بإفراط أو تفريط، قال سبحانه: ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ ﴿ أَ الله النفس المطمئنة كالجبل الراسخ لا تحرّكها العواصف في إدبار الدنيا وإقبالها، فهي مطمئنة عند أهوال الدنيا الرهيبة وعند تواتر النعم وغشيانها.

٥. النفس الراضية

٦. النفس المرضيّة

فإذا بلغت النفس مرتبة الاطمئنان فستكون راضية بتقدير الله سبحانه، من غنى أو فقر أو قوة أو ضعف، سواء رفعتها السياسة إلى درجة عالية أو أنزلتها العوامل المادية وحاصرتها في زاوية الإهمال والنسيان، ففي كلّ الحالات النفس راضية بما قُدر لها، وبالتالي إذا رضي العبد من ربه، رضي الرب منه، إذ لايسخطه تعالى إلّا خروج العبد من زيّ العبودية، فإذا لزم طريق العبودية استوجب ذلك رضا ربه عنه فصارت نفسه مرضية.

و في الدعاء المروي عن الإمام الصادق الله عقيب زيارته جدّه الامام أمير المؤمنين الله ما يشير إلى ذلك وهو: اللهم اجعل نفسي مطمئنة بقدرك، واضية بقضائك، مولعة بذكرك ودعائك، محبّة لصفوة أوليائك، محبوبة في أرضك وسمائك، صابرة على نزول بلائك، شاكرة لفواضل نعمائك، ذاكرة

١. الرعد: ٢٨.

لسوابغ آلائك، مشتاقة إلى فرحة لقائك، متزودة التقوى ليوم جرزائك، مستنة بسنن أوليائك، مفارقة لأخلاق أعدائك، مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك. كلام حول مرضاة الله تعالى

الإنسان الكامل هو الذي لايفعل شيئاً ولايتركه إلّا ابتغاءً لمرضاة الله تبارك وتعالى، فتذوب في نفسه كلّ الحوافز، إلّا داع واحد هو طلب رضا الله سبحانه، فإذا بلغ هذه الدرجة فقد بلغ الذروة من الكمال إلى درجة لا يتمنّى وقوع ما لم يقع أو عدم ما وقع، وإلى ذلك المقام يشير الحكيم السبزواري في منظومته، قائلاً:

وذو الرضا بما قضى ما اعترضا و خازن الجنة رضواناً دُعى وذان سيّان لصاحب الرضا إن لم يقل رأساً لأشياء كاننة ممّا هو المرغوب ليته وقع (١) و بهجة بما قضىٰ الله رضا أعظم باب الله، في الرضا وعىٰ فقرا على الغنى صبورٌ ارتضىٰ عن عارف عُمر سبعين سنة يا ليت لم تقع ولا لما ارتفع

و قد جاء في وصايا الإمام الباقر الله لجابر بن يزيد الجعفي ما له صلة بالمقام، قال الله واعلم أنّك لاتكون لنا وليّاً حتى لو اجتمع عليك أهل مصرك وقالوا: إنّك رجل سوء لم يحزنك ذلك، ولو قالوا: إنّك رجل صالح لم يسرّك ذلك، ولكن أعرض نفسك على كتاب الله، فإن كنت سالكاً سبيله، زاهداً في تزهيده، راغباً في ترغيبه، خائفاً من تخويفه، فاثبت وأبشر، فإنّه لايضرّك ما قيل فيك. وإن كنت مبائناً للقرآن فماذا يغرّك من نفسك». (٢)

١. منظومة الحكيم السبزواري: ٣٥٢.

روي أنّ جابر بن عبدالله الأنصاري الله ابتلي في آخر عمره بضعف الهرم والعجز، فزاره محمد بن عليّ الباقر الله فسأله عن حاله، فقال: أنا في حالة أُحبّ فيها الشيخوخة على الشباب، والمرض على الصحّة، والموت على الحياة. فقال الباقر الله:

«أمّا أنا ياجابر، فإن جعلني الله شيخاً أُحبّ الشيخوخة، وإن جعلني شابّاً أُحبّ الشبوبة، وإن أمرضني أحبّ المرض، وإن شفاني أحبّ الشفاء والصحّة، وإن أماتني أُحبّ الموت، وإن أبقاني أُحبّ البقاء».

فلمًا سمع جابر هذا الكلام منه قبّل وجهه، وقال صدق رسول الله عَلَيْنَا فَانَهُ عَالَى الله عَلَيْنَا فَانَهُ الله عَلَمُ الله الله علم الله الله علم الله والأخرين، أي شاقه. (١)

## ٣. ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ ﴾:

الآية دليل على جواب القسم المقدر الذي مرّ وهو: لتبعثن... وتدلّ على أنّ المخاطب يستبعد أو يستنكر إمكان جمع العظام الرميم، ويقول في نفسه: هل يمكن أن تجمع هذه العظام المبعثرة في أطراف العالم، ومختلف بقاع الأرض؟! وقد ورد هذا النوع من الاستنكار في غير واحدة من الآيات، حيث كان الناس يتصوّرون أنّ جمع العظام أمر محال، نقله سبحانه عنهم في الآية التالية: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِييَ رَعِيمُ ﴾. (٢)

١. مسكن الفؤاد: ٧٧ (المطبوع ضمن المصنفات الأربعة للشيخ زين الدين بن علي العاملي الشهيد الثاني

۲. پس: ۷۸.

والمستنكر يقيس قدرته سبحانه بقدرة نفسه، فلمّا كان الإنسان غير قادر على إحياء العظام وجمع شتاتها فعطف عليه قدرة اللّه تعالى، وهؤلاء هم الذين يصفهم سبحانه بقوله: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴿ ( ) } وقد أُجيب عن هذا النوع من الاستنكار في مختلف الآيات بأجوبة قاطعة، مثلاً أُجيب في سورة «يس» بقوله: ﴿وَنَسِي خَلْقَهُ ثِم أَشَار في الآية التالية بقوله: ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴾ ( ) وفي آية أُخرى: ﴿وَهُوَ الذِي يَبْدَوُ النَّخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴾ ( ) وبما أنا بسطنا الكلام في الإجابة عن هذه الشبهة في موسوعتنا (مفاهيم القرآن) ( عَلَى نكتفي بذلك ونعود إلى تفسير الآية التالية.

### ٤. ﴿بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ ﴾:

إنّ تسوية البنان عبارة عن تصويرها على ما هي عليه من الصور والخطوط، والمعنى: نحن نجمع العظام مضافاً إلى تصوير بنانه على الصورة التى كانت عليها في الخلق الأوّل.

و قد أثبت العلم الحديث أنّ كلّ إنسان تختلف بصمات أنامله عن الإنسان الآخر، ولايوجد فردان يتساويان في بصمات الأنامل حتى التوائم. وبذلك ظهر وجه الترقي في قوله تعالى: ﴿بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ ﴾ فالله سبحانه قادر على جمع العظام بل على الأعظم منه وهو تسوية البنان بما

١. الأنعام: ٩١.

۲. پس: ۷۹.

٣. الروم: ٢٧.

٤. لاحظ: مفاهيم القرآن: ٨/ ٥١.

لها من الصور والخصوصيات.

إنَّ لبنان الإنسان دوراً كبيراً في القبض والبسط والأخذ والردّ، كما أنَّ لها دوراً في الأعمال الدقيقة والصنائع الظريفة، فلولا البنان لما استطاع الإنسان الكتابة وتدوين الأفكار والنظريات وبالتالي تُتعَرقَل مسيرة العلم وتتأخر عجلة تطور البشرية.

وهنا قصّة ظريفة وهي أنّ شيخنا الرضي الزنوزي ـ قدّس اللّه سرّه ـ كان أحد أعلام الفقهاء مثله، وكان أحد أعلام الفقهاء مثله، وكان أخوه طبيباً ماهراً، وله كتاب في تاريخ الأطباء.

قال الشيخ الرضي: كنت في البيت إذ دخل عليّ أحد المؤمنين، وطلب منّي الاستخارة ففتحت المصحف بعد الدعاء الخاص، فخرجت هذه الآية: ﴿بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّىَ بَنَانَهُ﴾.

بعد ذلك سألت الأخ المؤمن عن الغاية من هذه الاستخارة، فأجاب: بأن أناملي مجروحة وأُريد أن أذهب إلى أخيك لمداواتها. انظر كيف تكون الاستخارة هادية إلى طالب الخير!

# ٥. ﴿ بَلْ يُرِيدُ الإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴾:

هـذه الآيـة ترشدنا إلى سبب استنكارهم المعاد واستبعادهم له، وتشدّقهم بكلام خشن لايناسب قدرة الله سبحانه بقولهم: (مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ) (١) ؟!

إنّ السبب لإنكار المعاد هو أنّ المنكرين يريدون شقّ ستر الديانة

۱ . پس: ۷۸ .

والعصيان، والمخالفة وعدم الالتزام بشيء من المنهيّات، فلذلك عادوا يستنكرون المعاد، لمّا عرفوا أنّ الاعتقاد به لاينسجم مع ميل الإنسان إلى التحرّر عن القيود والضوابط التي يراها تقييداً للحرية.

فالإنسان من جانب يريد التوغّل في الشهوات والأهواء والخروج عن الحدود الشرعية، ومن جانب آخر يسرى أنّ الاعتقاد بالمعاد على طرف النقيض من تلك الميول، فيعود يقدم الميول ويستنكر المعاد.

فالغاية من إنكار المعاد التحرّر من كلّ قيد، ومن كلّ التزام عقلي وشرعي، ولذلك يقول تعالى: ﴿لِيَفْجُر أَمَامُه﴾ ويعصي مستقبل حياته وبقيّة عمره.

و ليس هذا النوع من الاستنكار مختصًا بالاعتقاد بيوم القيامة، بل كلّ إنسان ـ لم يرض بتشريعه سبحانه ـ إذا رأى أنّ قسماً من تعاليمه على طرف النقيض من منافعه ومصالحه فيقوم بإنكاره، وفي الوقت نفسه لو كانت هذه القوانين تصبّ في مصلحته فهو يعود إلى تأييدها والالتزام بها.

قال الإمام الحسين الله «إنّ الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على السنتهم، يحوطونه ما درّت معائشهم، فإذا محصّوا بالبلاء قلّ الديّانون» (١).

وفي نهاية الكلام نقول: إنّه سبحانه يذكر ارتكاب الحرام والمنكرات بلفظة «يفجر» الذي عرفت أنّه عبارة عن شقّ ستر الديانة، ولعلّ التعبير عن ارتكاب الحرام بالفجور إشارة إلى أنّ كلّ جريمة تصدر من الإنسان مسبوقة في بدء الحياة بميول ضعيفة نحو الجريمة، غير أنّه إذا ازدادت هذه الميول

١. تحف العفول: ٢٤٥.

واشتدّت إلى حدّ قد بلغ مرحلة لايستطيع كبح جماح الهوى، فعند ذلك تورث التفجّر وتدفع بالإنسان نحو الجريمة.

## ٦. ﴿ يَسْأَلُ أَبَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ﴾:

أي إنّ هؤلاء الذين أنكروا جمع العظام وتسوية البنان عادوا يسألون النبي على عن وقت القيامة وتعيين زمانها بالضبط، ومن المعلوم أنّ هذا السؤال ليس سؤالاً جدّياً بل هو أشبه بالهزل، وذلك:

أوّلاً: أنّه سبحانه إذا أخبر بوقوع القيامة في المستقبل يجب أن يؤخذ بقوله، فالسؤال عندئذ عن وقتها بصورة الشك والتردّيد ساقط عند المؤمن باللّه والّذي صدق كلامه.

وثانياً: أنّه سبحانه خصّ العلم بوقت القيامة لنفسه، قال اللّه تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ (١) وقال سبحانه: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّى لاَ يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ﴾ (٢)

وثالثاً: لايترتب على الإجابة عن هذا السؤال أي فائدة، فلنفرض أنّه سبحانه أجابهم وقال بأنّ الساعة بعد عشرة آلاف سنة، أو أكثر، فماذا يترتّب عليها من الفائدة؟ أضف إلى ذلك: أنّه إذا أُجيبوا عن سؤالهم على وجه الضبط والدقة كيف يمكن إثبات ذلك للخصم؟!

كلّ ذلك يدلّ على أنّ في هذا النوع من الأسئلة شغباً وتبريراً لانغماسهم بالشهوات والجرائم.

١ . لقمان: ٣٤.

٢. الأعراف: ١٨٧.

لذا نرى أنّه سبحانه أجاب عن سؤالهم هذا ـ أعني من تعيين وقتها ـ ببيان أهوال القيامة وعلاماتها، وهذا ما سنراه في الآيات التالية.

\*\*\*

### الأيات: السابعة إلى الخامسة عشرة

﴿ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ \* وَخَسَفَ الْقَمَرُ \* وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ \* وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ \* كَلَّا لَا وَزَرَ \* إِلَى وَالْقَمَرُ \* كَلَّا لَا وَزَرَ \* إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَرَ \* رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ \* بَلَ الإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ \* بَل الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةً \* وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ \*.

### المفردات

برق: البرق لمعان السحاب، قال سبحانه: ﴿فِيهِ ظُلُمَاتُ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ ﴾.(١)

والمراد هنا اضطراب العين، ففي المفردات: برقت العين إذا اضطربت وجالت من الخوف. (٢) والمراد الخوف والاضطراب والدهشة الّتي تصيب الإنسان وتظهر آثارها في العين.

الخسوف: زوال نور القمر.

الوزر: الملجأ من جبل أو حصن. يقول الراغب: الوزر الملجأ الذي

١. البقرة: ١٩.

٢. المفردات للراغب: ٤٣، مادة «برق».

يلتجأ إليه من الجبل. (١)

بصيرة: هل البصير صفة مشبّهة والهاء للمبالغة، كما يقال: رجل عكامة ونسّابة؟ أو أنّها مصدر من باب التفعيل؟ فعلى الأوّل بمعنى مبصر شديد المراقبة، فيكون خبراً للإنسان، وقوله: ﴿عَلَى نَفْسِهِ متعلّقاً بـ ﴿بَصِيرَةٌ ﴾ أي الإنسان بصير بنفسه.

و على الثاني هو أيضاً خبر للإنسان ولكن من بـاب: (زيـد عـدل)، فالإنسان لأجل إحاطته بما صدر عنه كأنّه نفس البصر والعلم.

معاذير: اسم جمع (معذرة) وليس جمعاً حقيقياً ؛ لأنّ معذرة تجمع على (معاذر) لا (معاذير).

### التفسير

عدل سبحانه عن تعيين وقت ليوم القيامة، إلى بيان أهوال القيامة وأشراطها؛ لأنّ العلم بهذه الأهوال له تأثير تام في كبح جماح العصاة والمذنبين، فذكر من أهوالها الأمور التالية:

٧ ـ أ. ﴿فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَلُ»:
 وتحبر الإنسان في إبصاره.

٨ ب. ﴿ وَخَسَفَ الْقَمَلُ ؛

بزوال نوره.

١. المفردات للراغب: ٥٢١، مادة الوزوا.

### ٩ ج . ﴿ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَلُ ﴾:

أي زال النظام السائد، حاكياً عن انتهاء حياة الإنسان على هذا الكوكب.

# ١٠ ـ د . ﴿ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَّ الْمَفَّ الْمَفَّ الْمَفَّ الْمَفَّ الْمَ

أي بعد أن تشتد أهوال القيامة، يطلب الإنسان ملجاً حتى يتحصّن به ويحفظ نفسه عن عذاب القيامة، فيجاب:

### ١١ ـ ه. ﴿ كَلَا لا وَزَرَ ﴾:

أي ليس هناك مكان يلجأ إليه للتوقّي عن الإصابة بالمكروه، وإنّـما المصير عندئذ إلى الله كما يقول:

### ١٢. ﴿إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَلُّ \*:

والخطاب هنا للنبي عَلَيْ و ﴿ إلى رَبِّكَ ﴾ متعلّق بقوله: ﴿ المُستَقَر ﴾ قدم الظرف الإفادة الحصر، والمعنى: والجميع يحشر إلى الله كقوله سبحانه، ﴿ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ ﴾ (١).

# ١٣. ﴿ يُنَبُّولُ الإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّنَ ؛

لمَا أَفَاد قوله سبحانه: ﴿إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِدُ الْمُسْتَقَرُّ اَنَّ مصير الناس إلى الله سبحانه، بيّن بقوله: ﴿يُنَبَّؤُ الإِنْسَانُ ﴾ أَنَ كُلَ إنسان مؤمناً كان أو كافراً ينبّأ يومئذٍ بما قدّم من الأعمال الصالحة أو الطالحة.

۱. آل عمران: ۲۸.

أمّا ما قدّم فهي الأعمال التي قام بها مباشرة أيام حياته سواء أكانت صالحة فيثاب عليها، أم طالحة فيعاقب عليها.

وأمّا ما تأخر فهي الأعمال التي قام بها في أيام حياته لكن لم تنقطع آثارها بعد وفاته، من غير فرق بين العمل الصالح وأثره الباقي، أو العمل السيّئ وأثره الباقي بعد الموت. وقد أُشير إلى هذا النوع من العمل الذي عبر عنه سبحانه بقوله: ﴿أَخَرَ ﴿ في السنّة الشريفة، قال رسول اللّه عَيْلَيُهُ: ﴿إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة تجري له، أو ولد صالح يدعو له». (١)

و روي عن الإمام الكاظم الله قال: «من استنّ بسنّة حسنة، فله أجرها وأجر من عمل بها، من غير أن ينقص من أُجورهم شيء؛ ومن استنّ بسنّة سيئة، فعليه وزرها ووزر من عمل بها، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء». (٢)

فإنّ هذه الرواية تدلّ على أنّ الإنسان لا يُجزى بأعماله السابقة فقط، بل يجازى أيضاً على الأعمال التي عملها في حياته ولكن بقيت آثارها بعدها.

ثم إنَّ الإنسان ينبُّأ بما قدَّم وأخَّر من طرق مختلفة:

### 1. كُتَاب الأعمال من الملائكة

دلّت غير واحدة من الآيات على أنّ الملائكة من شهداء الأعمال، هم الذين يستنسخون ما يقوم به الإنسان من أعمال ثم پشهدون عليه يوم القيامة، ثم يسوقون المشهود عليه إلى الحساب، قال سبحانه: ﴿وَجَاءَتْ كُلُّ

١. بحار الأنوار: ٢٣/٢.

٢. مستدرك الوسائل: ٢٢٩/١٢، كتاب الأمر بالمعروف، الباب ١٥، الحديث ١٣٩٥٦.

نَفْسِ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴿ (١)

يقول الإمام على اللهذ «وَ ٱنْتَفِعُوا بِالذِّكْرِ وَ ٱلْمَوَاعِظِ، فَكَأَنْ قَدْ عَلِقَتْكُمْ مَخْالِبُ ٱلْمنيَّةِ وَدَهِمَتْكُمْ مُفْظِعَاتُ ٱلْأُمُورِ، مَخْالِبُ ٱلْمنيَّةِ وَدَهِمَتْكُمْ مُفْظِعَاتُ ٱلْأُمُورِ، وَلاَمْنِيَّةِ، وَدَهِمَتْكُمْ مُفْظِعَاتُ ٱلْأُمُورِ، وَلاَمْنِيَّةِ اللَّمَانِقُ وَشَهِيدٌ وَالسَّيَاقَةُ إِلَىٰ آلُورْدِ ٱلْمَوْرُودِ ، فَ ﴿ كُلُّ نَفْسٍ مَعْهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴾ سَائِقٌ يَسُوقُهَا إلىٰ مَحْشَرها؛ وَشَاهِدٌ يَشْهَدُ عَلَيْهَا بِعَمَلِهَا » (٢)

و آية أُخرى قال سبحانه: ﴿مَا يَلْفِظُمِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾. <sup>(٣)</sup> و قال عز من قائل: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۞ كِرَامًا كَاتِبِينَ ۞ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾. <sup>(٤)</sup>

المستفاد من هذه الآيات أن كُتّاب الأعمال هم الشهود عند الله في المحشر، وهم السُّوَّاق إلى النار أو إلى الجنّة.

### ٢. الأرض

أخبر سبحانه بأنّ الأرض تحدِّث أخبارها في يوم القيامة فقال: ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا \* بأنّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا ﴿ (٥)

و لعل ما تحدِّث به الأرض هو الأعمال الصادرة عن الإنسان فوق هذا الكوكب، سواء أكانت خيراً أم شراً، ولذلك ذكر في آية تالية كلاً من جزاء الخير والشر وقال: ﴿يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ

۱. ق: ۲۱.

٢. نهج البلاغة: الخطبة ٨٥.

۳. ق: ۱۸.

٤. الانفطار: ١٢..١٠.

٥. الزلزلة: ٤٥٥.

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۞ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ﴾. (١)

و قد روي في السنّة الشريفة أنّ رسول اللّه ﷺ قال: «أ تدرون ما أخبارها؟» قالوا: اللّه ورسوله أعلم، قال ٩: «أخبارها: أن تشهد على كلّ عبد وأمة، بما عمل على ظهرها، تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا، فهذا أخبارها». (٢)

و أمّا أنّ الأرض مع كونها من أصناف الجماد كيف تتحمّل الشهادة وتشهد يوم القيامة فهو خارج عن موضوع بحثنا، ولكن المستفاد من الذكر الحكيم أنّ كلّ موجود وإن بلغ من الضعف بمكان له نصيب من العلم والإدراك حتى قال سبحانه: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيءٍ إِلّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴾. (٣)

### ٣. صحيفة الأعمال

إنّ الصحف التي كتبنها الملائكة الموكّلون على أعمال الإنسان تشهد على الإنسان، قال سبحانه: ﴿قُلِ اللهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴾. (1)

إن صحيفة الأعمال تشنمل على كل صغير وكبير، على وجه يتعجّب منها الإنسان ويقول: ﴿مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا مَنها الإنسان ويقول: ﴿مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا مَنها ما دقّ وجل،

١. الزلزلة: ٦ ـ ٨ .

٢. سنن الترمذي: ٤ / ٤١ برقم ٢٥٤٦؛ مجمع البيان: ٧٩٨/١٠.

٣. الإسراء: ٤٤.

٤. يونس:٢١.

فهي غير معلومة، ويمكن أن تكون مع صغرها حاوية لمعلومات كثيرة تناهز الملايين كالأقراص الكامبيوترية المضغوطة في أيامنا هذه.

## ١٤. ﴿ بَلِ الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةً ﴾:

لمّا أفاد سبحانه في الآيات المتقدّمة على وجود شهود على أعمال الإنسان خارجة عن صميم ذاته، فتكون منزلتهم بمنزلة بيّنة الخارج، وأشار في هذه الآية إلى أنّ هناك شهوداً في داخل حياة الإنسان فتكون منزلتهم بمنزلة بيّنة الداخل، وهو أنّ أعضاء الإنسان وجلوده تشهد على ما عمل، فالأعضاء والجوارح بمنزلة الشهود على ما صدر من الإنسان، قال سبحانه: ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (١)

و ربما يستفاد من بعض الآيات أنّه يُختم على أفواههم و تتكلّم أيديهم و تشهد أرجلهم، قال سبحانه: ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَكُلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَكُلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾. (٢) حتى أنّه سبحانه يشير إلى شهادة السمع والبصر والجلود، ويقول: ﴿حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾. (٣)

## ١٥. ﴿ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِ يرَهُ ﴾:

أي أنّ الإنسان رغم كثرة هذه الشهود والحجج يحاول أن يدفع التهمة عن نفسه ويثبت براءته من الذنب والمعصية، ويتشبّث بأعذار واهية تبرّر ما

١. النور: ٢٤.

۲. يــن:٦٥.

٣. فصّلت: ٢٠.

صدر عنه من الذنوب والمنكرات، وهو يعلم أنَّ الأعذار كلَّها باطلة ليس لها قيمة في يوم الحساب، لأنّ نفسه شاهدة على جرائمه.

### الأبات: السادسة عشرة الى التاسعة عشرة

﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ \* إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ \* فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ \* ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَهُ ﴾.

#### المفردات

تُحرّك: التحريك: تصيير الشيء من مكان إلى مكان أخر، ومن جهة إلى جهة.

اللسان: آلة الكلام.

لتعجل: العجلة: عمل الشيء قبل وقته الذي يبنغي أن يعمل فيه، و نقيضه الأبطاء.

**جمُعه**: الجمع: ضم شيء بتقريب بعضه من بعض.

قرآنه: القرآن في الموضعين بمعنى القراءة مثل الغفران والفرقان.

بيانه: البيان: إظهار المعنى بما يتميّز به عن غيره، نقيض الإفتاء والإغماض.

### التفسير

١٦ ـ ١٩. ﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ \* إِنَّ عَلَيْنَا جَـمْعَهُ وَتُرْآنَهُ \* ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ \*:
 وَقُرْآنَهُ \* فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَبِعْ قُرْآنَهُ \* ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ \*:

هذه الآيات الأربع جُمَل معترضة لا صلة لها بما تقدّم وبما سيأتي؛ وذلك لأنّه بينما يُبحث في يوم القيامة وعقيدة المشركين والمنكرين فيها، وما هو السبب لإنكارهم، فإذا به سبحانه يأمر النبي على بعدم تحريك لسانه بالقرآن لغاية التعجيل به، ثم يعده بأنّ جمعه وقرآنه عليه سبحانه، ثم يأمره باتباع قراءة جبرئيل، ويعطف عليه أنّ عليه سبحانه بيان القرآن، والمجموع من حيث المجموع يفقد الصلة بما تقدّمه وبما تأخر عنه.

و نرى نظير ذلك في سورة البقرة حيث إنه سبحانه يذكر أحكام المطلّقة ويقول: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَيَصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾. (١)

ثم يذكر في الآية ٢٤٠ حكم النساء اللاتي يتوفّى أزواجهن ويقول: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾. (٢)

وفي الوقت نفسه يـذكر بـين هـاتين الآيـتين قـوله: ﴿حَــافِظُوا عَــلَـى

۱. البقره: ۲۳۷.

الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿ (١) ترى أَنَ الآيتين لا صلة لهما بما تقدّم من أحكام النساء عند الطلاق أو عند توفّى أزواجهنّ.

ومثله ما في سورة مريم حيث يذكر في الآية ٦٠ إلى ٦٣ أنّ أصحاب الجنة: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوّا إِلّا سلاماً ﴾ إلى آخر ما ذكر، كما يذكر في الآية ٦٦ قول المشركين الذين ينكرون عودة الإنسان إلى الحياة حيث يقول: ﴿وَيَقُولُ الإِنْسَانُ أَئِذَا مَا مِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴾ (٢) ، وفي الوقت نفسه يذكر بينهما نزول الملائكة وأنّه بأمر ربهم وأنّ للّه سبحانه الماضي والحال والمستقبل، قال تعالى: ﴿وَمَا نَتَنَرَّلُ إِلّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا خَلْفَنَا

### فما هو وجه الحلّ في هذه الموارد الثلاثة؟

أمّا ما ورد في سورتي البقرة ومريم فنكيل بيان الصلة فيهما إلى محلّه؛ وأمّا المقام فبيان الصلة رهن تفسير الآيات وبيان ما هو المراد منها؟ فقد ذكروا وجوهاً ثلاثة:

الوجه الأوّل: ما نُقل عن القفّال أنّه قال: قوله: ﴿لَا تُحَرِّكُ لِيس خطاباً للنبي ﷺ بل خطاب للإنسان المذكور في قوله تعالى: ﴿يُنَبَّوُ اللإِنسَانُ ﴾ (٤) وذلك حال إنبائه بقبائح أفعاله، يعرض عليه كتابه فيقال له: إقرأ كتابك ﴿كَفَىٰ

١. البقرة: ٢٣٨\_٢٣٩.

۲. مریم: ٦٦.

۳. مريم: ٦٤.

٤ . القيامة: ١٣.

بِنَفْسِك اليَوم عَليك حَسيِباً (١)، فإذا أخذ بالقراءة تلجلج لسانه من شدّة الخوف و سرعة القراءة، فقيل له: ﴿لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾، فإنه يجب علينا بحكم الوعد أو بحكم الحكمة أن نجمع أعمالك وأن نقرأها عليك، فإذا قرأناه عليك فاتبع قراءته بالإقرار بأنّك فعلت تلك الأفعال أو التأمّل فيه، ثم إنّ علينا بيانه أي بيان أمره وشرح عقوبته. (٢)

فعلى هذا فالصلة بين هذه الآيات وما تقدّم عليها وما تأخّر عنها واضحة.

يلاحظ عليه: بأنّه أشبه بالتفسير بالرأى:

أمّا أوّلاً: فقد ورد مضمون الآيات في آية أُخرى، قال سبحانه: ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْني عِلْمًا ﴾، (٣) ويقول سبحانه: ﴿سَنُقُرِتُكَ فَلاَ تَنْسَى ﴾ (٤) أي نجعلك قارئاً للقرآن فلا تنساه أبداً.

وثانياً: أنّ ما ذكر يخالف ظاهر الجمل حيث يقول: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴾، وذلك لأنّ الصحيفة التي تدفع إلى الإنسان يوم القيامة جامعة لكلّ صغيرة وكبيرة وجليل وحقير، لاتحتاج إلى الجمع والقراءة، يقول سبحانه عن لسان الكافر: ﴿مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ﴾. (٥)

الوجه الثاني: كان رسول الله ﷺ إذا نزل عليه القرآن يسارع في إعادة تلاونه، أو تكون له رغبة شديدة في حفظه، فكان يلاقي من ذلك شدّة

٢. روح المعانى: ١٤٣/٢٩.

١. الإسراء: ١٤.

۳. طه: ۱۱٤.

٤ . الأعلى: ٦.

٥ . الكهف: ٤٩.

وجهد، فأنزل الله تعالى:

﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ \* إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ، أي جمعه في صدرك ثم تقرأه، ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَبِعْ قُرْآنَهُ ﴾، أي فاستمع وأنصت، ثم إن علينا أن نبيّنه بلسانك.

و لعلّ هذا التفسير مأخوذ ممّا رواه البخاري، قال: كان رسول اللّه عَيَا إذا نزل جبرئيل عليه بالوحي، وكان ممّا يحرك به لسانه وشفتيه فيشتدّ عليه، وكان يُعرف منه فأنزل اللّه الآية التي في: ﴿لاَ أُقْسِمُ بِيَومِ القِيَامَةِ ﴾: ﴿لاَ تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ \* إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴾، قال: علينا أن نجمعه في صدرك، وقرآنه ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَبِعْ قُرْآنَهُ ﴾، فإذا أنزلناه فاستمع ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ علينا أن نبينه بلسانك، قال: فكان إذا أتاه جبرئيل أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله تعالى. (١)

يلاحظ عليه: أنَّ هذا التفسير لايلائم أمرين:

الأوّل: قوله: ﴿لِتَعْجَلَ بِهِ﴾: فلو كان تحريك لسانه عقب سماعه من جبرئيل لغاية عدم نسيانه، كان اللازم أن يقول: (لاَ تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لئلا تنساه) مع أنّه جعل غاية الحركة هو العجلة في القرآءة.

الثاني: أنّ أمره بالإنصات في قوله: ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَبِعْ قُرْآنَهُ ﴾ يدلّ على أنّ واجب النبي ﷺ هو السماع من جبرئيل والإنصات له ثم قراءته، فكلّ ذلك لايتلاءم مع الوجه الثاني.

الوجه الثالث: أنَّ المراد من الآيات أنَّ النبي عَيَّاتُهُ كان يبادر عندما يقرأ

١. صحيح البخاري: ١٢٦٠، برقم ٤٩٢٩، كتاب تفسير القرآن، باب( فإذا قرأناه فاتبع قرآنه).

جبرئيل إلى قراءة ما لم يقرأ بعد ويحرك به لسانه، فأمر بعدم التحريك والإنصات حتىٰ يتم الوحي، فالكلام في هذه الآيات يجري مجرى قول المتكلّم أثناء حديثه لمخاطبه إذا بادر إلى تتميم بعض كلام المتكلّم باللفظة واللفظتين قبل أن يلفظ بها المتكلّم، وذلك يشغله عن التجرّد للإنصات، فيقطع المتكلّم حديثه ويعترض ويقول: لاتعجل بكلامي وأنصت لتفقه ما أقول لك، ثم يمضى في حديثه. (١)

و هذا المعنىٰ ينطبق على الجملتين الماضيتين أعني: ﴿لَتَعْجَلَ بِهِ ﴾ وقوله: ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَا تَبِعْ قُرْآنَهُ ﴾.

ثم إنّ الظاهر من قوله: ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ أي بيان معانيه لا ألفاظه حتى يكون المعنى بيانه للناس عن طريق بيان النبي عَيْنَ لأنّ البيان غير القراءة، فالله سبحانه يعد النبي عَيْنَ بأمرين:

١. قراءة القرآن حتى يتبع قراءته.

٢. تبيين مفاد الآيات وحقائقها.

و يشهد على ما ذكرنا قوله سبحانه: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (٢).

إلى هنا تمّ تفسير هذه الآيات، وأمّا وجه الصلة بينها وبين ما تقدّم وتأخر من الآيات، فيمكن أن يقال: نزلت الآيات المتقدّمة وكان النبي عَيْنَ عند نزولها يعجل ويبادر إلى قراءة ما لم يقرأ، فنزلت هذه الآيات في تأديب النبي عَيْنَ من الله سبحانه، ثم انتقل سبحانه إلى ما هو الغرض الأصلي في

١ . الميزان في تفسير القرآن: ١٠٩/٢٠.

٢. النحل: ٤٤.

السورة، وهذا أمر رائج عند إلقاء الكلام، مثلاً: ربما يكون الخطيب مستمراً في إلقاء خطبته، وفي الأثناء يواجه الخطيب مشكلة في المجلس، ويريد حلّها فيقطع كلامه لبيان الحل، ثم يرجع إلى كلامه في الموضوع الذي كان يبحث فيه، فمن كان حاضراً في المجلس رأى جميع الكلام مرتبط بعضه ببعض ومن كان في خارج المجلس ربما يستغرب من عدم وجود ارتباط، والمقام من هذا القبيل، فعندما كان جبرئيل يقرأ عليه كان النبي عَلَيْ يبادر إلى قراءة ما لم يسمع، فخوطب من الله سبحانه في أثناء الآيات بالإنصات والإناة والقراءة بعد تمام الكلام، ويؤيد ذلك ما في ذيل رواية النبي عَلَيْ حيث جاء فيها: فكان إذا أتاه جبرئيل أطرق فإذا ذهب قرأ.(١)

非常非

#### الأيات: العشرون إلى الخامسة والعشرين

﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ \* وَتَذَرُونَ الآخِرَةَ \* وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ \* وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ \* تَـظُنُّ أَنْ يُوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ \* تَـظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ \*.

#### المفردات

العاجلة: الأغراض الدنيوية.

تذرون: لم يوجد في لغة العرب صيغة الماضي من هذه المادة، ولذلك قالوا في علم الصرف: وأمانوا ماضي يذر ويدع. وعلى كل تقدير فهو بمعنى

١. مجمع البيان: ١٠ / ١٩٧؛ الدر المنثور: ٦/ ٢٨٩، تفسير سورة القيامة.

قذف الشيء لقلّة اعتداده، وكأنّ الأغراض الدنيوية هي التي يعتدّ بها والآخرة على الخلاف منها.

ناضرة: النضرة الحسن كالنضارة، قال تعالى: ﴿نَضْرَةَ النَّعِيمِ﴾ (١) أي رونقه. وقال: ﴿وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا﴾ (٢). يقال: نضر وجهه ينضر فهو ناضر. (٣)

ناظرة: تقليب البصر ، لإدراك الشيء ورؤيته إذا أسندت إلى العيون.

والنظر: الانتظار، يقال: نظرته وانتظرته وأنظرته: أي أخرته، قال تعالى: ﴿ وَلَلَّ النَّظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ (٥) . (٦)

باسرة: شديدة العبوس، قال سبحانه: ﴿ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴾ (٧) أي أظهر العبوس.

فاقرة: الداهية العظيمة تقصم فقار الظهر.

١ . المطففين: ٢٤ .

٢. الإنسان: ١١.

٣. المفردات للراغب: ٤٩٦، ماده «نضر».

٤ . الأنعام: ١٥٨ .

٥ . يونس: ١٠٢.

٦. المفردات للراغب: ٤٩٨، مادة «نظر».

٧. المدتّر: ٢٢.

#### التفسير

## ٢٠ و ٢١. ﴿ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ \* وَتَذَرُّونَ الآخِرَةَ ﴾:

قوله تعالى: ﴿كلّه رجوع أيضاً إلى بيان ما هو السبب لإنكار المعاد، فذكر أوّلاً أنّ السبب هو أنّ هؤلاء يريدون الفجور في حياتهم وهو لاينسجم مع القول بالمعاد ومحاسبته العباد، وثانياً يفصّل ذلك السبب بقوله: إنّهم يحبون شهوات الدنيا ويتركون الآخرة، فمن أحب العاجلة ولم يعتد بالآخرة، يستنكر المعاد ويستبعده لأنه لاينسجم مع ما يحبه، وكأن قوله سبحانه: ﴿كَلاّ يُعِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ﴾ بيان لقوله سبحانه: ﴿بَلْ يُرِيدُ الإنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴾.

٢٢ - ٢٥. ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ \* إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ \* وَوُجُوهٌ
 يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ \* تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴾:

هذه الآيات تشير إلى أحوال الناس يوم القيامة فهم بين أهل سعادة وأهل شقاء، فأصحاب الوجوه الناضرة من الطائفة الأولى، وأصحاب الوجوه الباسرة هم أصحاب الشقاء.

ولقد اختلف المفسّرون في تفسير قوله تعالى: ﴿إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾.

فجرى المحدّثون على ظاهر الآية، وقالوا: المراد النظر إلى الله سبحانه ورؤيته يوم القيامة، أخذاً بما رواه جرير بن عبدالله قال: كنّا جلوساً عند النبي عَيْنَ إذ نظر إلى القمر لبلة البدر، قال: «إنّكم سترون ربكم كما ترون هذا

القمر، التضامون في رؤيته»(١).

وبما رواه أحمد (٢) عن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أدنى أهل الجنّة منزلة من ينظر إلى حياته وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرِره مسيرة ألف سنة، وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية». ثم قرأ رسول الله ﷺ: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذِ نَاضِرَةٌ \* إلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ (٣).

وهؤلاء بهذا التفسير أثبتوا لله جهة ووجهاً ينظر إليه أكرم عباد الله غدوة وعشية، وليس لهم دليل إلّا الجمود على لفظ (الناظرة) التي هي بمعنىٰ تقليب البصر. فالنظر عندهم حسّى بصريّ، ويرد عليه:

أَوِّلاً: أَنَّ صريح الذكر الحكيم ينفي أي مثل لله سبحانه ويقول: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ ﴾ (٤) فلو كان سبحانه واقعاً في جهة ينظر إليه عباد الله الأكرمون غدوة وعشية، يكون عندئذ موجوداً جسمانياً واقعاً في الزمان، ويكون مكان المِثْل الواحد آلاف الأمثال.

ثانياً: أنّه سبحانه تبارك وتعالى ذكر مضمون هذه الآيات، في سورة عبس، في ايات أربع، فقال:

﴿وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ۞ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ۞ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۞ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴾ (٥)

١. صحيح البخاري: ٦ / ١٨، تفسير سورة ق.

۲. مسند أحمد: ۲ / ٦٤.

٣. روح المعانى: ١٤٥/٢٩.

٤. الشوري:٧.

٥. عبس: ٣٨ـ ٤١.

فقوله سبحانه في المقام:

﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذِ نَاضِرَةٌ ﴾ نظير قوله: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ﴾.

و قوله سبحانه في المقام:

﴿إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ نظير قوله: ﴿ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ﴾.

فإذن المراد من قوله سبحانه: ﴿إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ نفس ما أريد من قوله: ﴿ فَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ﴾ أو قريب منه، لا الرؤية البصرية، بل النظر فيه مثل النظر في قول القائل:

إنَّى إليك لما وعدت لناظر نظر الفقير إلى الغني الموسر

فإن نظر الفقير إلى يد الموسر ليس من قسم النظر الحسّي إلى يده، وإنّما ذكر النظر إلى اليد لينتقل منه المخاطب إلى أنّه متوقع عطاءه وإنعامه، فأصحاب الوجوه الناضرة ضاحكون مستبشرون يرجون ثواب الله وجزاءه، كما أنّ أصحاب الوجوه الباسرة ينتظرون جزاءه وعقابه الفاقر للظهر.

ونحن نعترف بأنّ النظر في الآية إنّما استعمل في معناه الحقيقي، غير أنّ النظر إذا أسند إلى العيون والابصار يراد منه غالباً النظر الحسّي، وأمّا إذا أسند إلى الوجوه فيراد منه المعنى الكنائي، أعنى: التوقّع والرجاء، فالمعنى: إنّهم يتوقّعون النعمة والرحمة من ربهم ولذلك تكون وجوههم ﴿ضَاحِكَةُ مُسْتَبْشرَةٌ ﴾.

فلو كان المرادُ النظرَ الحسّي البصريّ فلماذا نسبه إلى الوجوه ولم ينسبه إلى العيون التي تلازم النسبة إليها إفادة الرؤية الحسّية؟

ثم إنّ بعضَ من حاول الإجابة عن الاستدلال بالآية على الرؤية الحسّية فسرّ النظر في قوله: ﴿نَاظِرَةٌ ﴾، بالانتظار، ورُدّ بأنّ النظر بمعنى «الانتظار»

لايتعدّى بحرف الجر، بل يتعدّى بنفسه. وردّ الإشكال باستعمال «الانتظار» مع حرف الجرّ (إلى) أيضاً كما في قول الشاعر:

وجوه ناظرات يوم بدر إلى الرحمن يأتي بالفلاح

لكن الإصرار على أنّ النظر في الآية بمعنى الانتظار ليس له وجه مُلْزِم، بل النظر فيها بمعناه المعروف، إنّما الكلام في أنّه هل أُريد منه المعنى الحقيقي والرؤية الحسية فقط، أو أنّه كناية عن معنىٰ آخر، فالسلفيون للمغترّون بأحاديث الرؤية يوم القيامة لليحملون اللفظ على المعنىٰ الحقيقي وهو الرؤية، إلّا أنّ المنزّهين يجعلون المعنىٰ اللغوي كناية عن توقّع الرحمة ونزولها، والشاهد عليه مضافاً إلى أنّه مقتضىٰ التنزيه ما ورد في سورة عبس كما مرّ.

#### بيان أخر لرفع الإبهام عن قوله: ﴿نَاظِرَة﴾

لا شك أنّ الآيات المذكورة من المحكمات ولا إجمال فيها، والذي يبطل الاستدلال هو أنّ النظر سواء أكان بمعنى الرؤية أم بمعنى الانتظار لايدلً على أنّ المراد هو الرؤية الحقيقية، ويعلم ذلك بمقارنة الآيات المذكورة بعضها ببعض، وعندئذ يرتفع الإبهام عن وجهها. وإليك تنظيم الأيات حسب المقابلة:

أ. ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ﴾ يقابلها قوله: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴾. ب. ﴿إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ يقابلها قوله: ﴿تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴾. و لا شك أن الآيتين الأوليين واضحتان جدًا، وإنّما الكلام في الآية الثالثة فيجب رفع إبهامها عن طريق الآية الرابعة التي تقابلها. و بما أنّ المراد من الآية الرابعة هو أنّ الطائفة العاصية التي عبّر عن صفتها بكونها ذات وجوه باسرة، تظن وتتوقّع أنْ ينزل بها عـذاب يكسر فقارها ويقصم ظهرها، يكون ذلك قرينة على المراد من الآية الثالثة، هو أنّ الطائفة المطيعة ذات وجوه ناضرة تتوقع عكس ما تتوقّعه الطائفة الأولى، وتنتظر فضله وكرمه. هذا هو الذي يستظهره الذهن المجرّد عـن كـل رأي مُسْبَق، من مقابلة الآيتين.

و بعبارة أُخرى: لايصح لنا تفسير الآية الثالثة إلّا بضد الآية الرابعة. فبما أنّ الآية الرابعة صريحة في أنّ المراد توقّع العُصاة العذاب الفاقر، يكون المراد من الآية الثالثة توقّع المؤمنين، الرحمة والفضل والكرم حتى ولو كان النظر بمعناه الحقيقي، إذ ليس كلّما أُطلق لفظ النظر يراد به الرؤية الحسّية، بل ريما يكون النظر كناية عن التوقّع والانتظار، مثلاً يقال: «فلان ينظر إلى يد فلان» ويراد أنّه رجل معدم محتاج ليس عنده شيء وإنّما يتوقّع عطاء الشخص، فما أعطاه ملكه وما منعه حُرِم منه. وهذا ممّا درج عليه الناس في محاوراتهم العرفية ويقال: «فلان ينظر إلى اللّه ثم إليك»، فالنظر وإن كان هنا بمعنى الرؤية لا الانتظار، ولكنّه كناية عن توقّع رحمته سبحانه أوّلاً، وكرم الشخص المأمول ثانياً، كما يقال: «يتوقّع فضل اللّه سبحانه ثم كرمك».

فمحور البحث هو توقّع الرحمة وحصولها أو عدم توقّعها وشمولها، فالطغاة يظنون شمول العذاب، والصالحون يظنون عكسه وضده، وأمّا رؤية الله سبحانه ووقوع النظر إلى ذاته فخارج عمّا تهدف إليه الآية.

قال الزمخشري في كشّافه: وسمعت سَرَوِيّة مستجدية بـمكّة وقت الظهر حين يغلق الناس أبوابهم، ويأوون إلى مقائلهم تقول: «عُيَيْنَتَيَّ نُوَيْظِرَةٌ

إلى الله وإليكم» تقصد راجية ومتوقعة لإحسانهم إليها. (١)

هذا هو مفتاح حل المشكلة المتوهمة في الآية، فتفسير الآية برؤية ذاته غفلة عن القرينة الموجودة فيها.

و هنا تفسيران آخران لقوله سبحانه: ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾:

الأوّل: أنّ المراد النظر إلى آثاره سبحانه، فإنّ العوالم الحسّية حتّى الغيبية التي تتجلّىٰ للمؤمن كلّها في الدنيا والآخرة، تجليات لوجوده وظهور كماله، فأصحاب الوجوه الناظرة حيثما نظروا لايرون إلّا اللّه سبحانه، أي يتجلّىٰ وجوده لهم قبل تجلي المرأيّ، وقد نقل عن بعض أصحاب الكمال أنّه قال: «ما رأيت شيئاً إلّا ورأيت الله قبله وبعده ومعه»، وأمّا أصحاب الوجوه الباسرة فهم لايرون إلّا علائم العذاب وسوء العاقبة.

الثاني: الرؤية القلبية التي ينالها من كمل توحيده إمّا في الدنيا وإمّا في الأخرة.

ويدلّ عليه ما رواه الصدوق الله بسند صحيح عن عبداللّه بن سنان ، عن أبيه، قال: حضرت أباجعفر الله فدخل عليه رجل من الخوارج فقال له: يا أباجعفر أيَّ شيءٍ تعبُد؟ قال: «اللّه»، قال: رأيته؟ قال: «لم تره العيون بمشاهدة العيان، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان، لايعرف بالقياس، ولايدرك بالحواس، ولايشبّه بالناس، موصوف بالآيات، معروف بالعلامات، لايجور في حكمه، ذلك الله لا إله إلّا هو».

قال: فخرج الرجل وهو يقول: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ (٢) (٣)

١. تفير الكتَّاف: ٦٢٢/٤.

٢ . الأنعام: ١٧٤.

قال: وكيف رأيته؟ قال: «ويلك لاتدركه العيون في مشاهدة الأبصار ولكن رأته القلوب بحقائق الأعيان».(١)

وروى أيضاً عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله الله الله الغشية التي كانت تصيب رسول الله على إذا نزل عليه الوحي؟ فقال: «ذاك إذا لم يكن بينه وبين الله أحد، ذاك إذا تجلّىٰ الله له». قال: ثم قال له: «تلك النبوّة يا زرارة» وأقبل يتخشّع. (٢)

والحديث أوضح ممًا سبق في الرؤية القلبية.

وروى أيضاً عن مرازم عن أبي عبدالله الله الله قال: سمعته يقول: رأى رسول الله ﷺ ربّه عز وجلّ، يعنى بقلبه. (٣)

و روى أيضاً عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه اللَّهِ قال: قلت له: أخبرني

١. التوحيد: ١٠٩.

٢. التوحيد: ١١٥.

٣. التوحيد: ١١٦.

٤ . النجم: ١١ .

٥. التوحيد: ١١٦.

عن اللّه عزّ وجل هل يراه المؤمنون يوم القيامة؟ قال: «نعم، وقد رأوه قبل يوم القيامة»، فقلت: متىٰ؟ قال: «حين قال لهم: ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى ﴾ (١)» شم سكت ساعة، ثم قال: «وإنّ المؤمنين ليرونه في الدنيا قبل القيامة. ألست تراه في وقتك هذا؟» قال أبوبصير: فقلت له: جُعلت فداك فأحدّث بهذا عنك؟ فقال: «لا، فإنّك إذا حدّثت به فأنكر منكر جاهل بمعنى ما تقوله ثمّ قدّر أنّ ذلك تشبيه، كفر، (٢) وليست الرؤية بالقلب كالرّؤية بالعين، تعالى الله عمّا يصفه المشبهون والملحدون». (٣)

و على هذا فالرؤية القلبية رهن انفتاح العين البرزخية التي تُزال عنها الحجب ويرى الإنسان أموراً لايراها بالعين الحسية، ومع ذلك كلّه فالرؤية القلبية لاتلازم كونه جسماً ولا أنّه في جهة، وإنّما هي انكشاف عالم الغيب بعد ستره.

\*\*\*

#### الأيات: السادسة والعشرون إلى الثلاثين

﴿ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ \* وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ \* وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ \* وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ \* إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ﴾.

١ . الأعراف: ١٧٢ .

٢. كَفَرَ: فعل ماض جواب إذا.

٣. التوحيد: ١١٧.

#### المفردات

التراقي: جمع الترقوة: وهي مقدّم الحلق من أعلى الصدر، وهي ثغرة النحر، ويكتنفها عظم من اليمين والشمال، تترقّى إليها النفس عند الموت، وبلوغ الروح إلى الترقوة آية خروج الروح من سائر الأعضاء، أعنى: اليدين والرجلين، فتجتمع عند الترقوة.

راق: الراقي مشتق من الرُّقية وهي ما يستشفي به الملسوع والمريض من الكلام المعد لذلك، فيضع يده على موضع الوجع من المريض، أو على رأس المريض، أو يكتب شيئاً في ورقة تعلق على المريض، وكانت العرب تستشفي بالرَّقية، وبالتالي بصاحبها أعنى: الراقى.

المساق: مصدر ميمي لساق، وهو تسيير ماشٍ أمام مسيّره إلى حيث يريد مسيّرُه.

#### التفسير

## ٢٦. ﴿ كُلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ﴾:

هو ردع ثان لاستنكار المنكر واستبعاده حيث أنكر يوم القيامة بصورة السؤال وقال: ﴿أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ﴾، فرُدّ عليه بجوابين:

 ١. قوله تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ۞ وَتَذَرُونَ الْآخِـرَةَ﴾ وقد مرّ تفسيرهما.

قوله تعالى: ﴿كَلَّاإِذَا بَلْغَتِ التَّرَاقِيَ﴾.

فعندما تبلغ الروح إلى التراقي يندمون على استنكارهم واستبعادهم الحياة الأخروية، وبالتالي خلودهم إلى الأرض، لما يشاهدونه من طلاتع ماينكرون، وعلائم ما يستبعدون.

## ٢٧. ﴿ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ﴾:

فالقائل هو من حضر المحتضر حيث يتمنّىٰ من يشفيه ويحييه ويقول: هل من طبيب يشفيه، أو حكيم يحييه، أو غير ذلك. يقول ذلك آبساً من حياة المحتضر، وتدلّ عليه الآية التالية:

٢٨. ﴿ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴾:

و يحتمل أن يكون فاعل ﴿ ظُنَّ ﴾ هو المحتضر بقرينة قوله:

## ٢٩. ﴿ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴾:

حيثُ إنّ المراد التفاف ساقي المحتضر بعضها ببعض.

ثم إنّ التفاف الساق بالساق يحتمل معنيين:

ا. أن تكون كناية عن شدة المصيبة بمعنى تتابع مصيبة بعد مصيبة،و العرب تستخدم أمثال تلك الصيغة في شدة المصائب، يقولون: قامت الحرب على ساق، وقوله سبحانه: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقِ». (١)

التفاف ساقي المحتضر عند خروج الروح، ووقوع بعضها على بعض، وربما يقال: التفاف ساقي الميّت عندما يلف بالكفن، والجميع يشير

١. القلم: ٤٢.

إلى معنى واحد وهو أنّ منكر المعاد ومن حوله يرون بأعينهم نهاية الحياة الدنيوية، ويفكّرون في مستقبل أمرهم، وعند ذلك يخاطب الله سبحانه نبيّه بقوله:

## · ٣٠ . ﴿ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ﴾:

أي أنّ المنتهى هو الله سبحانه كما هو المبدأ، والناس يُساقون إلى الله شاءوا أم لم يشاءوا، والخطاب وإن كان للنبيّ وَالْمُوْعَالُوْ إلّا أنّه تعليم لكافّة المسلمين.

#### الروح حقيقة وراء البدن

إنّه سبحانه في قوله: ﴿كَلّا إِذَا بَلَغَتِ التّرَاقِيَ ﴾ ذكر الفعل وترك ذكر الفاعل، وهذا يدلّ على وجود شيء وراء البدن يبلغ التراقي عند الاحتضار، فما هو هذا الشيء؟

الجواب: أنّ هذا هو ما يعبر عنه بالروح تارة، وبالنفس الإنسانية أُخرى، وهذا يدلّ على أنّ البدن والروح، شيئان، وأنّ هنا أمراً وراء البدن يخرج شيئاً فشيئاً من قدميه إلى أن ينتهى إلى الترقوة.

ويدلّ عليه وراء البراهين الفلسفية والحسّية لفيف من الآيات القرآنية وسنذكر شيئاً من ذلك.

وقد أقام الروحيون براهين فلسفية وتجربية على أنّ الإنسان مؤلّف من روح وبدن، والثاني غير الأوّل، وبما أنّ بحوثنا في هذا التفسير تركّز على الاستضاءة بآيات الذكر الحكيم نقتصر بما تشير إليه ، وما سنذكره هنا يدلّ بوضوح على أنّ وراء البدن شيء آخر على وجه لايمكن للباحث إنكاره.

### ١. أية التوفّى والإمساك والإرسال

يقول سبحانه: ﴿اللهُ يَتَوَفَّى الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالتي لَـمْ تَـمُتْ فِـي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ التي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأُخْرى إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْم يَتَفَكَّرُونَ﴾. (١)

وجه الدلالة: إنّ التوفّي في الآية بمعنى الأخذ والقبض لا الإماتة ـ كما هو واضح \_ فالآية تدلّ على أنّ للإنسان وراء البدن شيئاً يأخذه سبحانه حين الموت والنوم ثمّ يمسكه ولايرجعه إن كُتب عليه الموت، ويرسله إن لم يُكتب عليه ذلك إلى أجل مسمّى. فلو كان الإنسان متمحّضاً في البدن فلا معنى (للأخذ) و (الإمساك) و (الإرسال).

#### ٢. أية حياة الشهداء

يقول سبحانه: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُوْزَقُونَ \* فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَخْزَنُونَ \* يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ \* يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾. (٢)

والآيات صريحة في أنّ الشهداء أحياء أوّلاً، ويرزقون عند ربّهم ثانياً، وإنّهم يفرحون ويستبشرون ثالثاً، ولايخافون ولايحزنون رابعاً، فلو كان الإنسان متمحّضاً في البدن فالمفروض أنّه قتل في المعركة، وربما صار إرباً إرباً أو تراباً رميماً ومع ذلك يصفهم سبحانه بأنّهم أحياء ويرزقون إلى آخر الأيات.

و نظير هذه الآيات قوله سبحانه: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يَقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتُ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾. (١) فالآية تندد بمن يظن أنّ موت الشهداء نهاية حياتهم، ولكنّه يخطأ في قضائه، بل هم أحياء، وإن كان الماديّ لأجل ضيق نظرته لايفهم ذلك.

#### ٣. عرض آل فرعون على النار

قال سبحانه: ﴿وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ۞ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾. (٢)

ترى أنه سبحانه يفصّل تعذيب آل فرعون بالعرض على النار تارة، والدخول فيها أخرى؛ أمّا الأوّل فيعرضون عليها قبل يوم القيامة، وأمّا الثاني \_ أي الدخول في النار \_ فذلك بعد قيام القيامة. فلو كان الموت إبطالاً للشخصية، فما معنى عرض هؤلاء على النار قبل قيام القيامة...؟!

#### ٤. ما يأخذه ملك الموت

يقول سبحانه: ﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾. (٣)

وجه الدلالة: أنّ منكري المعاد كانوا يستدلون بأنّ الموت يلازم ضلال الإنسان في الأرض وتفكّك أجزاء بدنه في أقطار العالم في البرّ والبحر، فكيف يمكن جمع هذه الأجزاء المبعثرة في البرّ والبحر حتى يكون إنساناً تامّاً، ويشير سبحانه إلى هذه الشبهة بقوله: ﴿وَقَالُوا أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي الأَرْضِ أَئِنّا

١. البقرة: ١٥٤.

۲. غافر: ۱۹۵۵.

لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ... ﴾. (١) ثم إنّه سبحانه أجاب عن شبهتهم الواهية بجوابين: ١. قال: ﴿ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ ﴾. (٢)

يريد بذلك أنّ السبب الحقيقي للتمسّك بهذه الشبهة أنهم ينكرون لقاء الله يوم القيامة، لما فيه من الحساب والجزاء وبما هم يخافون منه، لذلك عادوا يتمسّكون بهذه الشبهة تمسّك الغريق بالطحلب.

7. قال: ﴿قُلْ يَتَوَقَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الذِي وُكِّلَ بِكُمْ ﴾ (٣) ومعناه أنّ ملك الموت يأخذ ما هو الأصيل فيكم، وهو أمر غير ضال ولا متبعثر ولا متفرق، بل محفوظ عند ملك الموت، فإذا حان وقت القيامة يرجع ما أخذه إلى أبدانكم ثم إليه تُرجعون، فضلال البدن وتفرّقه وعدم التعرّف عليه \_ حسب زعمكم \_ غير مضرّ بعد وجود ما هو الأصيل عندنا.

و على هذا فما به تناط هويتكم الشخصية فهو غير ضال، وما هو ضال ـ حسب زعمكم ـ لاتناط به شخصيتكم وهويتكم.

فالآية تدلّ بصراحة على أنّ الموت ليس إبطالاً للشخصية، وإنّما هو عبارة عن أخذ ملك الموت ما هو الجزء الأصيل من الإنسان وحفظه إلى يوم القيامة، وإن تبدّل بدنه واندثر وتفرّق تفرق أيادي سبأ.

#### ٥. الأمر بإخراج الأنفس

قال سبحانه: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْـمَوْتِ وَالْـمَلاَئِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ

١ و ٢ . السجدة: ١٠

٣ السجدة: ١١.

## عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبرُونَ ﴿ (١)

المراد من الأنفس هو نفس ما ورد في قوله سبحانه: ﴿اللَّهُ يَستَوَفَّى الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ﴾ (٢)، والآية تدلّ على أنّ للظالمين أبداناً وأنفساً والملائكة موكّلون بأخذ الأنفس وترك الأبدان ولذلك يخاطبوا الظالمين بقولهم: ﴿أَخْرِجُوا أَنَّفُسَكُمُ ﴾، فلو كان الإنسان ممخضاً في البدن فما معنىٰ إخراج الأنفس، وأخذها؟!

أضف إلى ذلك: أنَ الآية تدلّ على أنّ الظالم يعذّب يوم خروج نفسه بعذاب الهون، وهذا شيء لايشاهده من يكون عند المحتضر ولكن المحتضر لامس له، قال سبحانه: ﴿الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ ﴾ فإنّ المقصود من اليوم هو يوم قبض الروح.

#### ٦. الأمر بدخول الجنة حين الموت

يقول سبحانه: ﴿قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةُ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ \* بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَني مِنَ الْمُكْرَمِينَ \*. (٦)

دلالة الآية على ما ذكرنا من التعدد تُعلم من الوقوف على شأن نزول الآية، يقول المفسّرون: إنّ سيدنا المسيح الله بعث رسولين من الحواريين إلى مدينة انطاكية، فلقيا من أهلها عنفاً وردّاً، غير أنّ واحداً من أهلها اسمه حبيب النجّار آمن بهما وأظهر إيمانه وقال: ﴿إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ﴾. <sup>(1)</sup> فلمًا وقف القوم على إيمانه أخذوا بوطئه بأرجلهم حتى مات، فعند

<sup>1.</sup> الأنعام: ٩٣.

٢. الزمر: ٤٢.

ذلك خوطب بقوله سبحانه: ﴿قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ﴾ فعندئذ يُسأل ما هو المراد من الجنّة التي أُمر بالدخول فيها؟ فالجواب: أنّ هذه الجنة غير الجنة التي وعد المتقون يوم القيامة، وهذا يدلّ على أنّ الإنسان الشهيد في طريق إعلاء كلمة الله يدخل الجنة، فعندئذ فما هو الداخل هل هو البدن والمفروض أنّه وطئ بأرجل المشركين؟! فتعيّن أنّ المراد غير البدن، أعني: الروح التي كانت تدبر البدن، فهي باقية بعده إلى يوم القيامة.

و العجب أنّه بعدما خوطب بدخول الجنة أخبر عن مصيره المبارك، وقال: ﴿يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَني مِنَ الْمُكْرَمِينَ﴾. (١)

#### ٧. إنشاء خلق أخر

قال سبحانه: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طِينٍ \* ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطُفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ \* ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾. (٢)

#### والدلالة من وجوه:

أوّلاً: أنّه سبحانه يبيّن مسير خلقة الإنسان من مرحلة إلى مرحلة، فمن نطفة إلى مضغة إلى علقة، ومنها إلى خلق العظام، ثم كسوتها باللحم، وعند ذلك تتغيّر صيغة الكلام وسياقه فيبدأ بلفظ (ثم) فيقول: ﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ﴾، بخلاف المراحل المتقدّمة حيث كان يعطف كلّ مرحلة على مرحلة أخرى بالحرف (ف)، وهذا النوع من التعبير يدلّ على أنّ هذه المرحلة من

حيث الخلقة والجوهر تباين المراحل المتقدّمة.

ثانياً: يعبّر في بيان هذه المرحلة بلفظ الإنشاء الذي هو بمعنىٰ الإبداع، وكأنّ هذه المرحلة ليست لها مثيل في المراحل السابقة.

ثالثاً: أنّه سبحانه يثني على نفسه عند بيان هذه المرحلة ويقول: ﴿فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ حيث إنّ الفاء تدلّ على الترتيب بلا فصل، فكأنّه ثناء على الله على تمامية الخلقة لا على سائر المراحل لوجود الفاصل بين الثناء وخلق سائر المراحل.

#### ٨. التركيز على إنجاء البدن

قال سبحانه: ﴿فَالْيَوْمُ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةًهِ. (١)

#### وجه الدلالة:

أنّه سبحانه يخاطب فرعون بعدما غرق ومات بأنّه ينجو ببدنه ليكون للآخرين عبرة، والآية تدلّ على أنّه سبحانه أنجىٰ فرعون ببدنه واستبقىٰ شيئاً آخر، وما هو إلّا الروح.

هذه هي الآيات التي تدل على أن واقع الإنسان وهويته وشخصيته تكمن وراء بدنه، ولذلك يقول سبحانه في المقام: ﴿كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِييَ﴾ فهناك شيء يبلغ التراقي وشيء آخر يبقى بحاله، والأوّل هو الروح والثاني هو البدن.

#### الأيات: الحادية والثلاثون إلى الخامسة والثلاثين:

﴿ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى \* وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى \* ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهُلِهِ يَتَمَطَّى \* ثُمَّ أَوْلَى \* ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأُوْلَى \* ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأُوْلَى \*.

#### المفردات

صدّق: يحتمل معنيين، أوّلهما التصدّق بالزكاة وغيرها، كما عليه قوله سبحانه: ﴿فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾، (١) ثانيهما: التصديق بالرسول وكتابه وما جاء به.

والظاهر هو الثاني بشهادة مقابله في الآية التالية: ﴿وَلَكِنْ كَذَّبَ﴾.

وأمّا قوله ﴿صَلَّى﴾ فالمراد هو الدعاء أو العبادة المخصوصة، والإنسان في كلا الحالين يتوجّه إلى الله سبحانه، ولذلك جاء في مقابله: ﴿وَتَوَلَّى﴾ أي عن ربه.

يتمطّىٰ: يقال: أصل يتمطّىٰ (يتمطط) فجعلت إحدى الطائين ياءً، فصار (يتمطّىٰ) بمعنى يتمدّد، لأنّ المتبختر يمدّ خطاه، فهي مشية المعجب بنفسه.

١. المنافقون: ١٠.

#### التفسير

تتعلّق هذه الآيات بالإنسان المذكور في قوله تعالى: ﴿ بَلْ يُرِيدُ الإِنْسَانُ لِيَقْجُرَأَ مَامَهُ ﴾ فبما أنّه أعرض عن دعوة الأنبياء فصار كما يقول سبحانه: ﴿ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى \* وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَولَّى ﴾ فالآيتان تأكيد لماقبلهما، ولم يقتصر على التكذيب بل عاد يتكبّر ويتبختر ويذهب إلى أهله متكبّراً كما قال تعالى: ﴿ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى ﴾.

والآيات تنطبق على أشد المعاندين والمكذّبين ، وعلى رأسهم أبو جهل بن هشام، حيث كذّب وتولّى ثم رجع إلى أهله مختالاً ومتكبّراً، نظيره قوله سبحانه: ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ \* فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا \* وَيَصْلَى سَعِيرًا \* إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا \* إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ ﴾. (١)

ثم إنّه سبحانه يهدد هذا الإنسان المكذب المولّي بقوله: ﴿أَوْلَى لَكَ فَأُولَى لَكَ فَأُولَى ﴾، فالمعنىٰ ما أنت عليه من الحال من التكذيب والتولّي أرجح لك فأولى، ثم أولى لك فأولى لتذوق وبال أمرك ويأخذك ما أعد لك من العذاب، نظير قوله سبحانه: ﴿فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ اللّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ

## الْمَوْتِ فَأُولَى لَهُمْ. (١)

ونظير هذا التعبير كثير في المحاورات العرفية فالإنسان إذا نصح شاباً غارقاً في الفساد والمعاصي وكرّر عليه النصح ولكنّه لم يتّعظ من نصح المحبّ، حتىٰ يأس الناصح فعندئذ يخاطبه بقوله: أولى لك بأن تكون في هذا الحال حتىٰ تذوق وبال أمرك.

ويؤيد ذلك التفسير ما رواه الطبرسي وقال: وقيل: إنّ المراد بذلك أبوجهل بن هشام ﴿أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى \* ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى \* فَعَال أَبرَجهل: بأيّ شيء تهدّدني لاتستطيع أنت ولا ربّك أن تفعلا بي شيئاً وإنّي لأعزّ أهل هذا الوادى، فأنزل الله كما قال له رسول الله ﷺ (٢)

فعلى هذا ﴿أَوْلَى لَكَ﴾ خبر لمبتدأ محذوف وهو ضمير عائد إلى ما ذكر من حال هذا الإنسان، وهو أنّه لم يصدّق ولم يصلّي ولكن كذّب وتولّى ثم ذهب إلى أهله يتمطّئ.

\*\*\*

#### الآيات: السادسة والثلاثون إلى الأربعين

﴿ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدى \* أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنيً لِيُ مُنيً لِيُمْنى \* ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى \* فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الْمَوْتَى \* لَكُوبِيَ الْمَوْتَى \* اللَّذَكَرَ وَالأَنْثَى \* أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى \*.

۱. محمّد: ۲۰.

۲. مجمع البيان: ٦٠٦/١٠.

#### المفردات

سُدى: على وزن هدى، وهو المهمل، ويقال للإبل السائبة التي تترك بلا راع: سُدى.

النطفة: القليل من الماء، سمّى بها ماء التناسل لقلّته.

يُمنى: بمعنى يراق حنى قبل: إنه سمّيت «منى» التي بمكّة بها لأنه تراق فيها دماء الهدي.

علقة: القطعة الصغيرة من الدم المتعقّدة، ولأجل وجود الفاصل الزماني بين النطفة والعلقة أتى بـ ﴿ ثُمُ ﴾.

سوّى: التسوية: جعل الشيء معدلاً مقوّماً، قال سبحانه: ﴿فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ﴾ (١)، وقال: ﴿الذِي خَلَقَ فَسَوَّى ﴾ (٢)، فإكمال الخلق هو التسوية.

#### التفسير

## ٣٦. ﴿أَيَحْسَبُ الإنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدى ﴾:

عود على بدء، حيث قال في أوّل هذه السورة: ﴿أَيَحْسَبُ الإِنْسَانُ أَلَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ ﴾ وهو بصورة الاستفهام الإنكاري، فأتى به أيضاً في أواخر السورة بتعبير آخر فقال: ﴿أَيَحْسَبُ الإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدى ﴾ والآيتان تشيران إلى معنى واحد، وهو أنّ الإنسان المشرك أو الملحد يستبعد المعاد وينكره

١ . البقرة: ٢٩ .

٢. الأعلى: ٢.

بزعم أنّه محال، ونتيجة ذلك أنّه خلق سدى بلا غاية.

ثم إنّه سبحانه أشار في هذه الآيات إلى دليلين لطيفين على المعاد: الأوّل: يبتنى على كون المعاد نتيجة الحكمة الإلهية وهدف الخلقة.

الثاني: يبتني على بيان قدرته سبحانه ببيان أنّ من صير النطفة عبر مراحل إنساناً كاملاً فهو قادر على إحياء الموتىٰ. وإليك بيانهما:

الأوّل: أنّ الله تبارك وتعالى حكيم لايعبث، فلا ينفك فعله عن الغاية التي ترجع إلى المخلوق، وإلّا يكون عابثاً، تعالى عن ذلك.

و قد أشار سبحانه في غير واحدة من الآيات إلى أن مقتضى الحكمة ترتب الغاية على فعله، قال سبحانه: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً لَا تُرْجَعُونَ ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴾ (٢) فإذا كان الحال كذلك فالإنسان الذي كرّمه الله سبحانه على سائر الخلائق أولى بأن لايكون مهملاً وأن تكون لخلقه غاية وهي الرجوع إلى الله يوم القيامة، فمن تصور أن الموت بطلان للشخصية الإنسانية وختام لوجودها فما عرف الله حق معرفته، إذ أنّه يصف عمله بالعبث، ولصيانة عمله عن اللغو لابد أن تكون بعد الحياة الدنيوية حياة أخرى تُعد غاية الفعل وغرضه.

و ربما يفسر ﴿سُدى﴾ بمعنى أن يكون مجرّداً عن التكليف والأمر، وبالتالي بأن يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء، بل أنّ الله وضع عليه التكليف وحدّد حياته به فلو أطاع يتاب يوم القيامة ولو خالف يُجزى به، وعلى كل

تقدير فهذه الفقرة برهان لوجود المعاد بعد الارتحال عن الدنيا.

الثاني: التركيز على سعة قدرته سبحانه وأنّ منكري المعاد ما عرفوا الله حق معرفته، فجعلوا قدرته نظير قدرة الإنسان فأنكروا المعاد، ولكن قياس قدرة الإنسان على قدرة الله قياس باطل، فأين الظلمة من النور، والعجز من القدرة، قال سبحانه: ﴿لَخَلْقُ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾. (١)

ومن مظاهر قدرته نشأة الإنسان وتطوّره من النطفة إلى العلقة ثم إلى الإنسان السوي؛ فهذا يدلّ :

أوّلاً: على أنّ خلقة الإنسان ذات نظام خاص مخطط له حيث إنّ كلّ مرحلة من مراحل الخلقة في الأرحام مقدّمة للمرحلة الأخرى، فهذا يدلّ على أنّ هناك حكيماً ناظراً إلى تطوّر الخلقة وتكاملها.

وثانياً: أنّ القادر على تصيير النطفة إنساناً سويّاً أولى بأن يكون قادراً على إعادته إلى الحياة مرّة أُخرى، ولذلك قال سبحانه:

## ٣٧. ﴿أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنيٍّ يُمْنىٰ ﴾:

أي كيف يظن أنّه مهمل مع أنّه ينقل من حال إلى حال ومن نطفة إلى علقة:

## ٣٨. ﴿ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى﴾:

أي إنّه سبحانه لم يقتصر على إنشائه على البسيطة، بل شاء أن يبقى

١ . غافر: ٥٧ .

الإنسان فيها ولذلك خلق له من جنسه أُنث، كما قال:

## ٣٩. ﴿فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى ﴾:

أي جعل من الإنسان الزوجين الرجل والمرأة، وهذه الآية تدلُّ على امكان المعاد كما قال:

## • ٤. ﴿ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرِ عَلَى أَنْ يُحْيِىَ الْمَوْتَى ﴾:

و في الحديث عن البرّاء بن عازب، قال: لمّا نزلت هذه الآية قال رسول الله عَيْنَيْ: «سبحانك اللهم وبلي».

و ربما يستدلَ بالآية على صحّة القياس حيث إنّ القرآن قاس إمكان الحياة الأخروية ووقوعها بإمكان الحياة الدنيوية ووقوعها؛ وهمو وإن كان صحيحاً إلَّا أنَّ القياس - في الآية - جرى بملاك قطعى وهو سعة قدرة اللَّه سبحانه، فلو كان المناط في القياس قطعيًّا لا محتملاً فلا مانع منه، بل المورد من قبيل القياس الأولوي الذي هو حجّة حتّى عند المنكرين.

#### تمّ تفسير سورة القيامة

#### سورة الإنسان

## يشِيْرَانَهُ الْحَيْرَ الْحَيْرِ الْحَيْرَ الْحَيْرِ الْحَيْرَ الْحَيْرَ الْحَيْرَ الْحَيْرَ الْحَيْرَ الْحَيْرَ الْحَيْرِ الْحَيْرَ الْحَيْرَ الْحَيْرَ الْحَيْرَ الْحَيْرِ الْعَلِي الْحَيْرِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْحَيْرِ الْعَلْمِ الْعَيْرِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعِيْرِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِيْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِي الْعِلْمِ الْ

﴿هَلْ أَنِّي عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُوراً ۗ إِنَّـا خَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ نُطْفَةِ أَمْشَاجِ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً \* إنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً \* إنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلاَلاً وَسَعِيراً \* إِنَّ الأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْس كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوراً \* عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيراً \* يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً \* وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُلِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً \* إنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُريدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُوراً \* إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْماً عَبُوساً فَمْطَريراً \* فَوَقَاهُمُ اللهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْم وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً \* وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَـنَّةً وَحَريراً \* مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْساً وَلَا زَمْهَريراً \* وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلاَلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَـذْلِيلاً \* وَيُـطَافُ

عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابِ كَانَتْ قَوَارِيرَا \* قَوَارِيرَا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيراً \* وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْساً كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلاً \* عَـيْناً فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلاً \* وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ ولْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسبْتَهُمْ لُؤْلُواً مَنْثُوراً \* وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكاً كَبيراً \* عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُس خُـضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُـلُوا أَسَاورَ مِنْ فِضَّة وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً \* إنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً \* إِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلاً \* فَاصْبِرْ لِحُكْم رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً \* وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلاً \* وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلاً طَويلاً ﴿ إِنَّ هَؤُلاَءٍ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْماً ثَقِيلاً \* نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شئنًا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلاً \* إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً \* وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً \* يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً ﴾.

#### خصائص السورة

#### تسمية السورة

سُمّيت السورة في المصحف بخمسة أسماء:

١. الإنسان. ٢. الدهر.

٣. الأمشاج. ٤. الأبرار.

٥. ﴿هَلْ أَتَى﴾.

#### عددأياتها ومحل نزولها

أمًا عدد آياتها فهو إحدى وثلاثون آية بلا خلاف.

وأمًا محل نزولها فجمهور المفسّرين من أهل السنّة على أنّها نزلت بالمدينة (١)، واستثنى بعضهم منها آية واحدة نزلت بمكّة، وهي: ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ...﴾، واستثنى آخرون تسع آيات منها، أي من قوله: ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ...﴾ إلى آخر السورة.

وأمّا ما يقال من أنّ الأصحّ أنّها مكّية لأنّ صياغتها(أي: أُسلوبها) ومعانيها جاريان على سنن السور المكّية. (٢)

انظر: فتح البيان لصديق حسن خان: ١٠ / ١٩٣ (وفيه: قال الجمهور هي مدنية)؛ وروح البيان للألوسي: ٢٩ / ١٥٠ (وفيه: وعن ابن عادل حكاية مدنيتها على الإطلاق عن الجمهور، وعليه الشبعة).

٢. التحرير والتنوير:٣٤٤/٢٩.

فيلاحظ عليه: بأنّ أُسلوب السورة يشبه تماماً أُسلوب السور المدنية لطول الآيات وعدم قصر الفواصل.

وأمّا المضمون فالظاهر أنّها مدنية إلى اثنتين وعشرين آية من أوّلها، وأمّا باقي آيات السورة (أعني: الآيات النسع الأخيرة) فيُحتمل كونه مدنياً أو مكيّاً.

والذي يدلّ على أنّ القسم الأوّل مدني هو قوله تعالى ـ في الآية الثامنة ـ ﴿وَيُطْعِمُونَ الطّعَامَ عَلَى حُبّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيّما وَ أَسِيراً ﴾ ومن المعلوم أنّه لم يكن للمسلمين أي أسير مشرك في مكة المكرّمة. ومن المعلوم أنّ المراد من الأسير هو الأسير الحربي من دار الحرب يؤخذ قهراً بالغلبة، وأمّا تفسيرها بالمسجون من أهل القبلة ـ كما في تفسير الطبري (١) ـ فغير واضح، إذ كيف يكون مسجوناً وهو يطرق الأبواب ـ كما سيمرّ عليك في شأن النزول ـ ثم إنّه يوجد ـ يومذاك ـ سجن للمسلمين. وأسوأ منه ما روي عن السّدي بأنّ المراد هو المملوك. (٢)

ووجه الرداءة أنّه لم يعهد إطلاق الأسير على المملوك بعد تملُّكه.

روى السيوطي بسنده عن الحسن [البصري] كان الأسارى مشركين يوم نزلت هذه الآية: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيَّما وَأُسِيراً ﴾. (٣)

قال الآلوسي: وتسمية المسجون أسيراً مجاز، لمنعه من الخروج، وأمّا تسمية المملوك، فمجاز أيضاً لكن قيل باعتبار ما كان، وقيل باعتبار شبهه به

١. تفسير الطبرى: ٢٥٤/١٤.

۲. تفسير الرازى: ۲٤٥/٣٠.

٣. الدر المنثور: ٨ / ٣٧١.

في تقييده بأسار الأمر وعدم تمكّنه من فعل ما يهوى. (١) ومن المعلوم أنّه لا يعدل عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي إلّا بدليل قاطع وهو غير موجود.

وستتضح الحقيقة عند دراسة أسباب النزول.

#### أغراض السورة

تتحدّث السورة عن الإنسان وأنّه لم يكن شيئاً مذكوراً ثم خلقه الله من نطفة أمشاج.

ثم تتحدّث عن جزاء الكفّار والأبرار، ثم عن القرآن الكريم والدعوة إلى تذكّر الرب بكرة وأصيلاً وتنتهي إلى اختيار الإنسان في انتخاب أحد الطريقين، ولكلّ جزاؤه.

#### أسباب النزول

١ . روح المعاني:١٥٦/٢٩.

الجنة فأثروه وباتوا لم يذوقوا إلّا الماء وأصبحوا صياماً. فلمّا أمسوا ووضعوا الطعام بين أيديهم وقف عليهم يتيم فأثروه، ووقف عليهم أسير في الشالثة ففعلوا مثل ذلك، فلمّا أصبحوا أخذ عليّ ـ رضي الله عنه ـ بيد الحسن والحسين وأقبلوا إلى رسول الله يَهِي فلما بصرهم وهم يرتعشون كالفراخ من شدّة الجوع قال: ما أشد ما يسوءني ما أرى بكم. وقام فانطلق معهم فرأى فاطمة بيك في محرابها قد التصق ظهرها ببطنها، وغارت عيناها، فساءه ذلك، فنزل جبرئيل وقال خذها: يا محمد هنأك الله في أهل بيتك، فأقرأه السورة. (1)

ونقل هذه الرواية بعينها الرازي في تفسيره.<sup>(٢)</sup>

ثم إن جمعاً من العلماء والمفسّرين من أهل السنّة ومن المعتزلة، فضلاً عن الشيعة، ذكروا نزولها في حقّ العترة الطاهرة، منهم:

1. أبو جعفر الاسكافي (المتوفّى ٢٤٠هـ) قال في رسالته التي ردّ بها على الجاحظ: وأمّا انفاقه فقد كان على حسب حاله وفقره وهو الذي أطعم الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً، وأنزلت فيه وفي زوجته وابنيه سورة كاملة من القرآن. (٣)

٢. ابن عبدريه الأندلسي المالكي (المتوفّى ٣٢٨هـ). (٤)
 ٣. أبو إسحاق الثعلبي (المتوفّى ٤٢٧هـ). (٥)

تفسير الكشّاف للزمخشري: ٢٩٧/٢، رواه عن ابن عباس.

۲. تفسير الرازى:۲٤٤/۳۰.

٣. نقض العثمانية:٣١٨.

العقد الفريد: ٢٥٤/٥، عند ذكر احتجاج المأمون على الفقهاء في فضل على على النَّخِير.

٥. تفسير الثعلبي: ١٠٢-٩٨/١.

- الحافظ أبو بكر بن مردويه. (١)
- ٥. أبو الحسن الواحدي (المتوفّي ٦٨ ٤هـ). (٢)
- ٦. أبو القاسم الزمخشري المعتزلي (المتوفّي ٥٣٣ه)، كما مرّ عليك.
  - ٧. فخر الدين الرازي الشافعي (المتوفّي ٢٠٦هـ) كما مرّ عليك.
  - ٨. القاضى ناصر الدين البيضاوي الشافعى (المتوفّى ٦٨٥هـ). (٣)
  - ٩. الحافظ عبد الله بن أحمد النسفى الحنفى (المتوفّى ٧٠١هـ). (٤)
    - الحسين بن مسعود البغوي الشافعي (المتوفّى ٥١٦هـ). (٥)

إلى غير ذلك ممن نقل أنّ سبب نزولها كان في حقّ العترة الطاهرة.

وقد أنهى شيخنا الأميني عدد من نقل خبر نزول السورة أو قصة الإطعام إلى أربع وثلاثين مفسراً ومحدّثاً، ولعله لم يستوف أسماء جميع الناقلين.

وقد صرح كُلِّ من محيي الدين ابن العربي(المتوفّى ٦٣٨هـ) والسيد محمود الألوسي البغدادي (المتوفّى ١٢٧٠هـ) بأنّ نزولها في علي وأهل بيته مشهور بين الناس، ثم نقل الألوسي هذين البيتين في مدح عليّ الميلاً.

إلامَ أُلام وحستى مستى أُعاتب في حب هذا الفتي

١. الدر المشور: ١/٨٧٣.

٢. أسياب النزول: ٢٩٠.

٣. تفسير البيضاوي: ٥٥٢/٢.

٤. تفسير النسفى:٣١٨/٤.

٥. تفسير البغوى: ١٩١/٥ ـ ١٩٢.

# وهــل زُوِّجت غــيره فـاطم وفي غيره هل أتى ﴿هَلْ أَتَى﴾ (١) شبهتان للرازي

إنّ فخر الدين الرازي مشهور بالتشكيك حتى في الحقائق الواضحة، ولذلك سمّي بإمام المشكّكين، فقد عاد، بعد ما ذكر سبب النزول، إلى إيراد شبهتين يريد بهما تعميم الآية إلى غير العترة الطاهرة أيضاً، وإليك ما تمسّك به من الشبهتين:

الأولى: إنّ الموصوفين بهذه الصفات مذكورون بصيغة الجمع وتخصيصه بجمع معينين خلاف الظاهر، ولا ينكر دخول على بن أبي طالب الله فيه، ولكنّه أيضاً داخل في جميع الآيات الدالة على شرح أحوال المطيعين، فكما أنّه داخل فيه، فهكذا غيره من أتقياء الصحابة والتابعين، فحينئذٍ لا يبقى للتخصيص معنى. (٢)

يلاحظ عليه: أنّ الرازي ـ مع توغله في المنطق والفلسفة ـ قد خلط بين القضية الحقيقية والخارجية.

أمّا الأُولى: فهي عبارة عن حكم كلّي محمول على موضوع له مصاديق عبر الزمان، نظير قوله سبحانه: ﴿وَللهِ على النّاسِ حِجُّ البّيتِ مَنِ استطاعَ إليهِ سَبيلاً ﴾. (٣) وقوله سبحانه ـ كما أشار إليه الرازي ـ : ﴿إِلّا الّذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحات فَلَهُمْ أُجِرٌ غَيرُ مَمنُون ﴾. (٤)

١. روح المعاني:١٥٧/٢٩

۲. تفسير الرازى:۲٤٤/۳۰.

٣. آل عمران:٩٧.

٤. التين:٦.

وأمّا الثانية: فهي القضية الحاكية عن قضية جزئية تحققت في الخارج وتمثّلت بعامّة قيودها في أشخاص معينين، مثل قولك: قتل من في العسكر، ونهب ما في الدار، فهذا لا ينطبق إلّا على المتحقّق في الخارج دون ما يأتي من القتل والنهب في مستقبل الأيام.

والآيات الواردة في سورة «هل أتى» من قبيل القضية الخارجية حيث تحكي عن جماعة يوفون بنذورهم ويخافون أهوال يوم عظيم ويطعمون الطعام لأولئك الأصناف الثلاثة، قاصدين بذلك وجه الله راغبين عن أية مكافأة أو ثناء ممن أطعموه، فهذه الآيات ليست من القضايا الحقيقية حتى يشترك فيها كلّ من يأتون في المستقبل ويطعمون الطعام للفقراء والمساكين، ومن حاول أن يرجع هذه الآيات إلى القسم الأوّل فقد نازع وجدانه.

الشبهة الثانية: إنّ الذين يقولون هذه الآيات مختصة بعليّ بن أبي طالب، قالوا: المراد من قوله: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً ﴾ هو ما رويناه أنه ﷺ أطعم المسكين واليتيم والأسير؟ وأمّا الذين يقولون: الآية عامّة في حق جميع الأبرار، فإنّهم قالوا إنّ إطعام الطعام كناية عن الإحسان إلى المحتاجين ومواساتهم بأي وجه كان. (١)

يلاحظ عليه: أنّه لو كانت الآيات بصدد بيان الإحسان إلى المحتاجين فقد عبر عنه بأوضح مما ورد في هذه الآيات كما في قوله سبحانه: ﴿ لَنْ تَنالُوا البِرّ حَتّى تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ الله بِهِ عَلِيمٌ ﴾. (٣) وقوله: ﴿ وَقُولُه: ﴿ وَقُولُه: ﴿ وَقُولُه: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ وَ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا

۲. آل عمران:۹۲.

۱ . تفسير الرازي: ۲٤٤/۳۰.

٣. البقرة:٢٧٣.

وَالْمُوَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَ الْغَارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَ ابْـنِ السَّـبِيلِ فَريضَةً مِنَ اللهِ وَ اللهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ (١).

ولكن سياق الآيات يحكي عن عناية خاصة بمن وردت فيهم هذه الآيات من الوفاء بالنذر أولاً، والخوف من يوم كان شرّه مستطيراً ثانياً، ثم إطعام أُولئك الأصناف الثلاثة ثالثاً.

وأخيراً - أقسم بالله - لو دلّت رواية ضعيفة على نزول هذه الآيات في حقّ بعض الصحابة - غير علي الله - لما خطرت على قلب واحد من المذكورين - الرازي وغيره - هذه الشكوك والشبهات، لكن القول بنزول هذه الآيات في حقّ عليّ وأهل بيته ثقيل على من في أُذنيه وقر عن سماع الحق واتباعه.

وقد خرج بنا البحث في هذا الموضوع عن الايجاز إلى الاطناب، لأنا لمسنا أنّ غير واحد من المفسّرين تَقُل عليهم التصديق بسبب النزول، فلم يذكروه في تفاسيرهم، ولم يشيروا إليه مجرّد إشارة، ومنهم سيد قطب، الذي زعم أوّلاً أن مكيّة السورة ظاهرة جداً من موضوعها وسياقها، وقال: بل نحن نلمح من سياقها أنّها من بواكير ما نزل من القرآن المكّي.. تشي بهذا صورة النعيم الحسّية المفصّلة الطويلة، وصور العذاب الغليظ، كما يشي به توجيه الرسول تَلْشَيُّ إلى الصبر لحكم ربّه، وعدم إطاعة آثم منهم أو كفور.

ثم بالغ في تأكيد رأيه، وقال: واحتمال أنّ هذه السورة مدنية \_ في نظرنا \_ هو احتمال ضعيف جدّاً، يمكن عدم اعتباره!!!(٢)

١ . التوبة: ٧٠.

٢ . في ظلال القرآن: ٢٩ / ٢١٧ .

وها نحن نناقش رأيه من وجوه:

الأوّل: أنّ الصور الحسّية للنعيم والعذاب لا يختصُ بالسور المكيّة، بل اشتملت عليها السور المدنية، مثل سورة الحجّ، (١) التي رُوي عن ابن عباس وابن الزبير والضحّاك وقتادة أنها نزلت بالمدينة، ومَن قال بمكيّتها استثنى منها ثلاث أو أربع آيات ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ - إلى قوله عذابَ الْحريقِ (٢)، (٢) وهذه الآيات تجسّدت فيها صور العذاب الحسّي (٤)، وممّا يدلّ على مدنيّتها ما أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، وابن ماجة، والطبراني وغيرهم عن قيس بن عُباد أنّه قال: (سمعتُ أبا ذرَ اللهُ يُقسم: لنزلت هؤلاء الآيات، في هؤلاء الرهط الستة يوم بدر) (٥) - يعني: الذين تبارزوا يوم بدر وهم: عليّ وحمزة وعُبيدة بن الحارث، وشيبة وعُتبة ابنا ربيعة، والوليد بن عتبة. (٢)

يُذكر أنَّ الأُستاذ (سيد قطب) لم يُشر، أيضاً، إلى سبب نزول الآيات المتقدِّمة (٧) في حقَّ عليّ وحمزة وعبيدة بالرغم من وروده في روايات

١. انظر: الميزان في تفسير القرآن: ٢٠ / ١٣٥.

٢. الحج: ١٩ ـ ٢٢.

٣. انظر: الإنقان في علوم القرآن للسيوطي: ١ / ٣٦ ـ ٣٧؛ وروح المعاني للآلوسي: ١٧ / ١٠٩.

<sup>3.</sup> كما اشتملت سورة الرحمن ـ على القول بأنّها مدنية ـ على كثير من الصور الحسية للنعيم والعذاب. وممّن قال بمدنيّتها عكرمة والحسن البصري (كما في رواية البيهقي)، وقتادة (كما في رواية أبي بكر الأنباري)، وابن عباس (كما في رواية ابن الضَّريس). انظر: الإنقان في علوم القرآن: ١ / ٢٩ ـ ٣٢.

٥. صحيح البخاري: ٣ / ٨، كتاب المغازي، رقم ٣٩٦٨.

٦. صحيح البخاري: ٣/٧\_٨، الأرقام: ٣٩٦٥\_٣٩٦٧؛ وصحيح مسلم: ١٤٨١، كتاب التفسير.

٧ ـ في ظلال القرآن: ١٧ / ٨٢ ـ ٨٣ .

الصحيحين وغيرهما!!! وهكذا أغفل سائر الروايات الصحيحة المتعلّقة بنزول الآيات في حقّ العترة الطاهرة (عليّ وفاطمة والحسن والحسين) كآية التطهير (١) ، وآية المباهلة (٢)!!

الثاني: أنّ توجيه الرسول إلى الصبر لحكم ربّه وعدم إطاعة آثم منهم أو كفور، قد ورد في الآية (٢٤)، وهي الآية المكّية الوحيدة في السورة (على قول بعضهم)، أو هي واقعة في القسم الثاني من السورة (الآيات التسع الأخيرة منها) الذي ذُكر أنه نزل بمكّة، كما مرّ عليك، فلا محلّ إذاً، لهذا الإشكال بعد أن دلّت الروايات وأقوال المفسّرين على أنّ القسم الأول من السورة مدنى. (٣)

الثالث: أنّه حاول في بدء تعليقه التضعيف من شأن القول بمدنيّة السورة، أو بمدنيّة القسم الأوّل منها، وذلك بقوله: (في بعض الروايات أنّ هذه السورة مدنية) (٤)، مع أن الروايات وتصريحات المفسّرين بمدنيّتها كثيرة، ومنها:

ـ رواية البيهقي عن عكرمة والحسن البصري. (٥)

رواية ابن الضُّريس عن عطاء الخراساني عن ابن عباس.<sup>(٦)</sup> وروي عنه أنّها مكّية،<sup>(٧)</sup> وهو يعارض ما نُقل عنه مستفيضاً أنّها نزلت في المدينة، وأنّها نزلت في أهل البيت المِيِّلِة.

١. في ظلال القرآن: ٢٢ / ١٨ (الآية ٣٣ من سورة الأحزاب).

٢. في ظلال القرآن: ١/ ٥٩٩ (الآية ٦١ من سورة آل عمران).

٣. انظر: الميزان في تفسير القرآن: ٢٠ /١٣٦.

في ظلال القرآن: ٢٩ / ٢١٧.
 ١٤ في ظلال القرآن: ٢١٧ / ٣٠.

٦. المصدر نفسه: ٣٢. ٧. المصدر نفسه: ٢٩.

- ـ رواية البيهقي عن مجاهد عن ابن عباس.<sup>(١)</sup>
  - قول مجاهد. (<sup>٢)</sup>
    - \_ قول قتادة.<sup>(٣)</sup>
  - ـ قول الكلبي. <sup>( ٤)</sup> ونُقل عنه أنّها مكّيّة . <sup>(٥)</sup>

وممن صرّح من كبار المفسّرين بأنّها مدنية: أبو جعفر الطبريّ (٦)، وابن كثير الدمشقي،(٧) وأخرون.

وهذا كلُّه لم يقف عنده سيد قطب، بل لم يقف، ولو لحظة، عند كلمة (الأسير) الذي عُدّ فيمن أطعمه هؤلاء الأبرار، لأنّه من الواضح - كما قلنا - أنّ المسلمين لم يكن لهم أسير (وهو الحربيّ الذي يؤخذ قهراً من أهل دار الحرب) في مكَّة المكرمة، وهذا يشهد على نزول السورة (أو الآيات التي تتضمّن الإطعام) بالمدينة المنوّرة.

وأمًا ابن عاشور فقد أشار إلى سبب النزول عابراً وقال: والأصحّ أنّها مكّية... إلى أن قال: إلّا ما روي من أنّ آية ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ ﴾ نزلت في إطعام علىّ بن أبي طالب بالمدينة مسكيناً ليلة، ويتيماً أخرى، وأسيراً أخرى، ولم يكن للمسلمين أسرى بمكّة حملاً للفظ أسير على معنى أسير الحرب.(٨)

ثمّ إنّ شيخنا الطبرسي قد ابتلي بما ابتلينا به وقال ـ بعد ذكر الروايات

١. الإتفان: ٣٠. ٢. روح المعانى: ٢٩ / ١٥٠.

٥. فتح البيان: ١٦٣/١٠. ٣ و ٤. المصدر نفسه.

٦. جامع البيان: ١٤ / ٢٤٦، دار ابن حزم، ودار الأعلام، ١٤٢٢ هـ ٢٠٠٢م.

٧. تفسير ابن كثير: ٧ / ١٧٧، دار الفكر.

٨. التحرير والتنوير: ٣٤٤/٢٩.

الدالة على نزولها في حقّ علي وأهل بينه المنه المناب، وربما نسبنا به إلى الإطناب الباب حتى كاد يخرج عن أسلوب الكتاب، وربما نسبنا به إلى الإطناب ولكن الغرض فيه، أنّ بعض أهل العصبية قد طعن في هذه القصّة بأن قال: هذه السورة مكية فكيف يتعلق بها ما كان بالمدينة، واستدلّ بذلك على أنّها مخترعة، جرأة على الله سبحانه، وعداوة لأهل بيت رسوله المنه فأحببت إيضاح الحق في ذلك، وإيراد البرهان في معناه، وكشف القناع عن عناد هذا المعاند في دعواه. (١)

وممّن أنكر نزول السورة في العترة الطاهرة، ابن تيميّة (٢) المعروف بالعناد لأهل البيت الله وكان لنا معه بحث ضاف في كتابنا (ابن تيمية فكراً ومنهجاً». (٣)

#### الأيات: الثلاث الأُولي

﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً \* إِنَّا خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْثَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً \* إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً ﴾.

#### المفردات

هل: أداة استفهام، وربما يقال أنّها في الآية بمعنى «قد»، ولكن الظاهر أنّ اللفظ استعمل في معناه الحقيقي \_ أي الاستفهام \_ غاية الأمر، أنّ الاستفهام

١. مجمع البيان: ٢٣٦/٩. ٢ . منهاج السنّة: ٢٠/٤.

٣. لاحظ: ابن تيمية فكراً ومنهجاً:٣٣٧.٣٣٢.

تارة لطلب الفهم، وأخرى لطلب إقرار المخاطب بالمقرَّر به، على طريقة الكناية. وبذلك يظهر أنّ أداة الاستفهام مطلقاً تستعمل في معناها الحقيقي، غاية الأمر يكون الغرض تارة طلب الفهم، وأُخرى غير ذلك من التقرير والتوبيخ والإنكار.

الحين: وهو عبارة عن مقدار مجمل من الزمان مردّد بين القليل والكثير.

الدهر: الزمان الطويل، وربما يُراد به مطلق الزمان ؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا يُهَلِكُنَا إِلَّا الدَّهِرِ ﴾. (١)

أمشاج: جمع مشج، كأسباب جمع سبب، بمعنى الخلط، وأريد به: نطفة مخلوطة.

نبتليه: الابتلاء: الاختبار لغاية التعرّف على حال الشيء، والمراد اختبار الإنسان في العمل بالتكاليف.

#### التفسير

﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَـمْ يَكُـنْ شَـيْناً
 مَذْ كُوراً ﴾:

الآية تمهيد للآية الثانية التي تدلّ على خلق الإنسان من نطفة أمشاج، والغرض حمل الإنسان على الاعتراف بأنّه مضى عليه زمن من الدهر لم

١ . الجاثية: ٢٤.

يكن فيه شيئاً مذكوراً، والنفي متوجّه إلى القيد \_ أعني: (مذكوراً) \_ والمقصود أنّه لم يكن شيئاً مقيداً بالذكر وليس ناظراً إلى نفي الشيئية أصلاً لأنّه خلاف الواقع، إذ المادة الأولية للإنسان كانت موجودة من التراب والماء.

والمراد من الإنسان جنسه بقرينة ما يأتي في الآية التالية فالإنسان المجرّد عن كلّ رأي مسبق يعترف بأنّه لم يكن يُسمّى ولا يُذكر بذاته (عنوان الإنسان) وإن كان يذكر بالمواد التي يُخلق منها الإنسان.

ومن عجائب التفسير حمل الآية على تكامل الأنواع (نظرية أصل الأنواع) حيث إنّ الآية لا تنفي شيئية الإنسان وإنّما تنفي كونه شيئاً مذكوراً، فإذا ضُمّت إليها الآية التالية يستفاد منه وجود مراتب التطوّر.

يلاحظ عليه: بأنّه تفسير بالرأي، والآية بصدد إلفات نظر الإنسان إلى صانعه وخالقه، وأنّه لم يكن شيئاً قابلاً للذكر بل خالقه هو الذي أخرجه من العدم إلى الوجود، وأين هذا من حديث (تكامل الأنواع) نظرية التطوّر (الدارونية)؟

وحصيلة الكلام: أنّ الإنسان الذي كان حيناً شيئاً لم يذكر، ثم صار نطفة أمشاج، ثم انتقل من مرحلة إلى مرحلة إلى أن صار إنساناً كاملاً، يسمع ويرى ويفكّر ويعقل ويستكشف أسرار الطبيعة، ويخلق الحضارات، واحدة بعد أخرى.

وعندئذٍ يأتي هذا السؤال: من الذي نقل الإنسان من شيء لا يذكر إلى درجة صار معها خلاقاً ومسخراً؟ وليس الجواب إلّا القول بأنّ قدرة عظيمة هي التي أخرجته من المرحلة البائدة إلى هذه الدرجة التي تبهر العقول وتكلّ الألسن عن بيانها.

وعلى هذا المنطق الفطري يعتمد القرآن عند هداية الناس إلى المبدأ والمعاد كما هو واضح لمن سبر آياته في كلا الحقلين.

# ٢. ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصيراً»:

المراد من الإنسان هو جنسه لا خصوص أبينا اَدم الله بشهادة أنّ الآية تتحدّث عن بدء خلق الإنسان من نطقة أمشاج، ولو كان المراد هو آدم أبو البشر لكان عليه أن يذكر مبدأ خلقته وهو التراب، كما قال: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللهِ كَمَثَل آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيكُونُ ﴿ (١) .

إنَّما المهم تبيين المراد من النطفة المخلوطة، فهنا احتمالات:

1. أنّ المادة المائية التي يُخلَق منها الإنسان مركبة من جزأين، جزء من الأب (الحيمن) وجزء من الأم (البويضة) وبهذا تكون الآية في مقام الردّ على الفكرة الجاهلية، التي ترىٰ أنّ الأب هو وحده مبدأ الولد، وأمّا الأمّ فليس لها دور سوى كون رحمها محلاً لنمو النطفة وتطوّرها.

٢. إنّ النطفة تتركّب من أجزاء كيميائية، نباتية، ترابية إلى غير ذلك من العناصر التي تحملها النطفة.

٣. ما ورد في «نهج البلاغة» حيث يصف الإنسان بقوله: «مَعْجُوناً بِطِينَةِ الْأَلْـوَانِ اللهُ عَلَيْهَةِ ، وَالْأَشْـبَاهِ الْمُؤْتَلِفَةِ، وَالْأَضْـدَادِ ٱلْـمُتَعَادِيَةِ، وَالْآخْـلاطِ الْمُتَبَايِنَةِ، مِنَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ، وَالْبَلَّةِ وَالْجُمُودِ، والمساءةِ والسرور». (٢)

١. أل عمران:٥٩.

٢. نهج البلاغة: الخطبة ١.

إنّ الإمام عليَّ في هذه الجمل يشير إلى أُمور ثلاثة:

أ. الإنسان مخمّر بطينة الألوان المختلفة كاختلاف أجزائه، فإنّ بعضها أبيض كالعظام والشحم، وبعضها أحمر كالدم واللحم، وبعضها أسود كالشعر وحدقة العين.

ب. الأشباه المؤتلفة أي مخمّر بأشباه مؤتلفة كالائتلاف الموجود بين العظام والأسنان.

ج. الأضداد المتعادية والأخلاط المتباينة من الحرّ والبرد والبلّة (الرطوبة) والجمود (اليبوسة) والمساءة في وقت، والسرور في وقت أخر.

ولعل الحرَّ إشارة إلى الصفراء، والبرد إشارة إلى البلغم، والبَلَّة إشارة إلى الدم، والجمود إشارة إلى السوداء.(١)

فإن قلت: أي صلة لهذه الأُمور بنطفة ذات أمشاج، فإنَّ القرآن يركَّز على وجود الاختلاط في النطفة لا في الإنسان الكامل المولود.

قلت: إنّ الصفات المتفاوتة كانت موجودة في النطفة، فإنّ المورّثات (الجينات) تحمل هذه الأمور المتعادية بالقوّة، وإنّما تصير بالفعل بعد خلق الإنسان، وذلك أنّ الصبغيّات (وهي أجسام خيطية مكونة من الجينات وتستقرّ في الخلية) التي تكوّن صبغيات الجنين وتحدّد خصائصه وسماته الموروثة، تتّحد من الحيوان المنوى والبويضة.

٤. المراد أنّ النطفة تحمل أموراً متباينة بالقوّة حيث إنّ الإنسان خلق
 على غرائز مختلفة، مثلاً جُبل على العدل والإحسان وفي الوقت نفسه جُبل

١. منهاج البراعة: ٥٢/٢.

على حب الذات والمال، إلى غير ذلك من الغرائز المختلفة التي تشكّل واقع الانسان.

ولعلّ الاحتمال الرابع أوفق بالنسبة للآية التالية. وبذلك يمتاز الإنسان عن سائر الموجودات الحيّة العاقلة (كالمَلُك) فكلّ مسيّر في طريق واحد وليس له الخيار في تبديل مسيره، فالذئب مجبول على الافتراس، والأسد مجبول على الفتك، والملّك مجبول على الطاعة ليس لهم أي خيار في الخروج عما جُبلوا عليه، لكن الإنسان خلق بقابليات، والمورّثات (مكانيات مختلفة تحملها الجينات) التي تحمل عشرات الغرائز المختلفة المتضادّة.

وكأن سائلاً يسأل: لماذا خُلق بهذه القابليات المتضادة؟ والجواب ما يأتي في قوله تعالى: ﴿نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً ﴾ \_ أي الغاية من خلق الإنسان بقابليات متضادة وغرائز متباينة وفطريات متعادية \_ هو ابتلاء الإنسان بعد صيرورته سميعاً بصيراً، فمفهوم الآية: خلقناه بقابليات متضادة وجعلناه سميعاً بصيراً مختاراً في سلوك أي واحدة منها، كل ذلك لغاية الابتلاء.

قال السيد الطباطباني: إنّ سياق الآيات يفيد أنّ ذكر جعله سميعاً بصيراً، للتوسّل به في التدبير الربوبي إلى غايته، وهي أن يرى آيات الله الدالة على المبدأ والمعاد ويسمع كلمة الحق التي تأتيه من جانب ربّه بإرسال الرسل وإنزال الكتب فيدعوه البصر والسمع إلى سلوك سبيل الحق والسير في مسير الحياة بالإيمان والعمل الصالح، فإن لزم السبيل الذي هُدي إليه أدّاه إلى نعيم الأبد، وإلّا فإلى عذاب مخلد. (١)

ثمّ إنّه سبحانه ذكر من أدوات المعرفة ما هو أشرفها وأعظمها فائدة \_

١ . الميزان في تفسير القرآن: ٢١٠/٢٠.

أعني: السمع والبصر ـ وإلا فأدوات معرفة الإنسان أكثر منهما، وبكل أشار القرآن في سائر الآيات فذكر غيرهما، كما في قوله: ﴿وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أَمُّهَا تِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (١)

وليس المراد من الابتلاء هو التعرّف على حال العبد من كونه سالكاً سبيل الطاعة أو المعصية، لأنّه سبحانه أبصر بحال عباده، بل هو خروج القابليات إلى الفعليات، فإنّ في كلّ إنسان قابلية للطاعة والعصيان غير أنّها مكنونة مستورة، فبالإمتحان والاختبار يصير ما بالقوّة إلى ما بالفعل.

فقد كان في خلقة إبراهيم الخليل الله ملكة الطاعة والتسليم إلى درجة كان مستعداً لذبح فلذة كبده في طريق أمر الله سبحانه، ولكنّها كانت مكنونة وموجودة بالقوّة، وبالاختبار خرجت من القوّة إلى الفعلية، وينعكس الأمر في طواغيت الزمان، ففي كلّ واحد منهم قوّة العصيان والأنانية إلى حدٍّ يستعدُ فيه لقتل الأبرياء لغاية صيانة سلطته والعرش الذي يجلس عليه، ولكنّها لا تصير أمراً بالفعل إلّا إذا ابتلى بمواقف تظهر فيها مكنوناته النفسية.

## ٣. ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً ﴾:

إنّ الاختبار رهن وجود الهداية، فإنّ الآمر الذي هو بصدد اختبار مأموره يجب عليه بيان ما يطلبه منه وما ينهاه عنه، إذ لولا البيان لكان المأمور في غمرة الجهل، ولذلك تشير الآية إلى أنّ الابتلاء كان مبنيًا على هداية الإنسان إلى المصالح والمفاسد والعزائم والمنهيات، قال سبحانه: ﴿إِنَّا هَدَيْنَا ﴾

السَّبِيلَ ﴾ فكان الابتلاء مقروناً بشرطه، أعنى: الهداية.

ثم إنّ الهداية إمّا تكوينية، أو تشريعية. وأُريد بالأُولى خلقة الإنسان على نحو يميّز به في عالم الفطرة - السيِّئ من الحسن، ومثال ذلك: أنّ العمل بالميثاق حسن، ونقضه قبيح، أو أنّ مجازاة الإحسان بالإحسان حسن، ومقابلته بالقبيح، قبيح.

وقد أُشير إلى هذا النوع من الهداية في الكتاب العزيز في غير واحدة من الآيات، كما في قوله سبحانه: ﴿فَالَّهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَـقْوَاهَا ﴾ (١)، وقوله سبحانه: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجِدينِ ﴾ (٢)

وأمّا الهداية التشريعية فيراد بها إرسال الرسل وإنزال الكتب منذ أن فتح الإنسان عينه على هذه الدنيا إلى يوم القيامة، قال سبحانه: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ ﴾ (٣)، وقال سبحانه: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾ (٤).

لكن الناس أمام هاتين الهدايتين بين شاكر وكفور، ومطيع وعاص، فمن أدّى شكر النعمة وعرف صاحبها وسلك الطريق التي رسمها صاحب النعمة فهو شاكر، وأمّا من أعرض عن شكر صاحب النعمة واستكبر عن طاعته وعن الانقياد لأوامره، واتبع هواه وخطوات الشيطان، فقد صار كفوراً بنعمة الله اعتقاداً وعملاً.

۱. الشمس:۸.

۲. البلد: ۱۰.

٣. البقرة:٢١٣.

٤. الحديد: ٢٥.

#### الأيات: الرابعة الى السادسة

﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلاَسِلاَ وَ أَعْلاَلاً وَ سَعِيراً \* إِنَّ الأَبْرَارَ يَشْرَبُ إِنَّ الأَبْرَارَ يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيراً ﴾.

#### المفردات

أعتدنا: هيَأنا، قال سبحانه: ﴿وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأَّ ﴾. (١)

السلاسل: القيود المصنوعة من حِلَق الحديد، تُقيّد بها أرجل الجُناة والأسرىٰ.

الأغلال: جمع غُل وهو حلقة كبيرة من حديد توضع في رقبة المقيّد وتناط بها السلسلة، قال تعالى: ﴿إِذِ الأَغْلاَلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلاَسِلُ ﴾ (٢)، ولعلّ البيئات تختلف في تقييد المجرمين، إذ ربما يجعل الغُلّ في الأيدي، قال في المنجد: هو طوق من حديد أو جلد يُجعل في اليد أو العنق. (٣)

السعير: من السُّعُر: التهاب النار، وهي للأجساد والأبدان.

الأبرار: جمع البَرَ، وهو المُكثر من البرَ، وهو من أسماء الله سبحانه، قال: ﴿إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴾. (٤) والبِرْ: الطاعة، والإحسان.

۱. يوسف: ۳۱.

۲. غافر: ۷۱.

T. المنجد:٥٥٦، مادة «غل».

٤ . الطور: ٢٨.

المزاج: ما يمزج به الشيء، وقد كان العرب يمزجون الخمر بالماء للتخفيف من حدّتها وأُخرى بغيره، كما سيوافيك.

الكأس: إناء الشراب إذا كان فيه، ولا يسمّىٰ كأساً إذا لم يكن فيه شراب. الكافور: مادة عطرية تستخرج من شجرة الكافور وتستعمل في الطت. (١)

التفجير: شقّ الشيء شقّاً، قال سبحانه: ﴿وَفَجَّرْنَا الأَرْضَ عُـيُونًا ﴾ (٢) ويطلق الفجر على الصبح، لأنّه يشقّ الليل.

#### التفسير

تقدّم في الآيات السابقة أنّ الإنسان البالغ السميع البصير على قسمين: شاكر وكفور، وفي هذه الآيات يريد سبحانه بيان ما تُتجزى به الطائفتان، فقدّم جزاء الكفور باختصار بخلاف جزاء الشكور الذي فصّل فيه ترغيباً، فقال:

## ٤. ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلاَسِلاْ وَأَغْلاَلاً وَسَعِيراً ﴾:

أكد الوعيد بلفظ ﴿إِنَّا ﴾ لإدخال الرَّوع والقرع في قلوب الكافرين، ولعلَّ في التعبير عمًا أعد للكافرين في الجحيم بـ﴿أَعْتَدْنَا ﴾ إشارة إلى أنّها مخلوقة موجودة حالياً، ولولاهما لكان التعبير عنه بالإعداد بعيداً.

والآية من الآيات المفزعة حيث تخبر بأنَّه أعدَ للكافرين نارأ حامية،

١. لاحظ: المنجد: ١٩١.

٢. القمر:١٢.

وسلاسل للأرجل، وأغلالاً للأعناق، ولا أظن أنّ ثمّة عقوبة أشدّ من ذلك حيث تحرقه النار دون أن يجد طريقاً للفرار منها لأنّه مقيّد بالسلاسل والأغلال.

وأمّا الطائفة الثانية أي الذين سلكوا طريق الشكر فعبّر عنهم بالأبرار (وهو التعبير الذي يشعر بحسن عملهم)، فيذكر جزاءهم ويقول:

## ٥. ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوراً ﴾:

ابتدأ سبحانه في وصف نعيمهم بنعيم لذة الشرب من خمر الجنة ؛ لأن الناس كانوا يتنافسون في شربها وتحصيلها، فلذلك وعدهم بهذا الجزاء مع وجود الفارق بين خمر الدنيا وخمر الآخرة، فإن خمر الدنيا توجب الصداع وذهاب العقل ، بينما خمر الجنة كما يصفها سبحانه: ﴿لاّ فِيهَا غَوْلُ وَلا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴾ (١) ، والإنسان الساذج قد يتصور أن جزاء الأبرار هو الخمر التي وصفها سبحانه في القرآن بقوله: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (١).

ولكنّه غفل عمّا ذكره ابن عباس في الإجابة عن أمثال هذه التصوّرات، حيث قال: كلّ ما ذكره الله في القرآن ممّا في الجنة فليس منه في الدنيا إلّا الاسم. (٣)

وحقيقة الأمر أنّ اللغة البشرية من غير فرق بين العربية وغيرها تعجز عن بيان المعارف والحقائق الأخروية ؛ لأنّ تلك الألفاظ وضعت للمصاديق

١. الصافات:٤٧.

٢ . المائدة: ٩٠.

٣. التفسير الكاشف:٧٩/٧.

المادّية التي هي في متناول الإنسان، ولم يكن هناك بُدّ من تكليم الناس بالألفاظ التي كانوا يمارسونها، فلذلك يعبّر عن اللذة الخارقة للعادة بالكأس والخمر مع أنّ بين الخمرين بوناً شاسعاً.

ثمّ إنّه لو أُريد من الكأس هو الخمر مجازاً بعلاقة الحال والمحلّ، نظير ما يأتي في الآية ١٧ من هذه السورة، قال: ﴿وَيُسْقَوْنَ فِيهَاكَأْسًاكَانَ مِزَاجُهَا وَانْجَبِيلاً ﴾، تكون ﴿مِنْ ﴾ زائدة أو للتبعيض، وأمّا لو أُريد من الكأس هو الإناء فتكون «من » للابتداء، وإفراد «كأس» للنوعية.

وحاصل الكلام: أنّ الأبرار يشربون خمراً ممزوجاً بالكافور المعطر. وربما كان العرب يجعلون الفلفل في الخمر لحسن رائحته ولذعة حرارته، كما ربما يجعلون فيه الزنجبيل، وأُخرى المسك كما في قوله سبحانه: ﴿يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ \* خِتَامُهُ مِسْكٌ ﴾(١)، فالآية بصدد ترغيب المخاطب إلى الإيمان والانتظام في سلك الأبرار، وإنّ ما كان يشربه في الدنيا (قبل أن يؤمن) ممزوجاً بالكافور أو الزنجبيل أو المسك موجود في نعيم اليوم الآخر بوجه أفضل.

### ٦. ﴿عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيراً﴾:

قد وقع الخلاف في إعراب ﴿عَيْنا ﴾ وأفضل الأقوال أن تكون بدلاً من ﴿كَافُورا ﴾. فيدلّ على وجود عين للكافور في الجنة، فيكون المعنى أنّ الكافور الذي يمزج به الخمر عين في الجنة، ولا بُعد فيه، لأنّ في الجنة أنهاراً مختلفة، قال سبحانه: ﴿لَمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرِ لَذَةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ

١ . المطففين ٢٤ ـ ٢٥.

مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّى ﴾ (١)، فيكون المعنى عيناً يشرب منها عباد الله خمرهم ممزوجاً بهذه العين التي هي الكافور، فالباء في قوله: ﴿بِهَا ﴾ للإلصاق، وهذا التفسير أوضح ما قيل حول ﴿عَيْناً ﴾.

وما ذكرنا من التفسير هو الظاهر من الطبرسي حيث يقول: قوله: ﴿عَيْناً ﴾ وهي كالمفسّرة للكافور. (٢)

وربما يفسّر بوجه آخر وهو أنّ عيناً منصوب إمّا بنزع الخافض والتقدير (من عين)، أو بالاختصاص والتقدير (أخصّ عيناً) وأنّ الشرب ربما يتعدّى بنفسه وأُخرى بالباء فشرب بها وشربها واحد<sup>(٣)</sup>.

ولا يخفى أنّ الإخبار عن الشرب من العين مطلقاً، ليس بأمر مهم إلّا أن تكون عيناً خاصّة، والمفروض خلافه.

وعلى كلا التفسيرين فهم يشربون كأساً أو عيناً بلا حاجة إلى سبب يدوي أو غيره، بل يثيرون تلك العين من منابعها حيث شاءوا من منازلهم وقصورهم. والأولى أن يقال: إنّ إرادتهم الشرب تكون كافية في حضور تلك العيون.

يقول السيد الطباطبائي: وينبغي أن يحمل تفجيرهم العين على إرادتهم جريانها، لأن نعم الجنة لاتحتاج في تحققها والتنعُم بها إلى أزيد من مشيئة أهلها، قال تعالى: ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا ﴾ (1).

١ . محمّد:١٥.

۲. مجمع البيان: ١٣٩/١٠.

٣. الميزان في تفسير القرآن: ٢٠ / ١٢٥.

٤ ـ ق: ٣٥.

وبذلك تمّ بيان جزاء الكفور والشكور، وقد رأيت أنّه أجملَ في بيان الأوّل، وأسهب في بيان الثاني.

#### الأيات: السابعة إلى العاشرة

﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً \* وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيَّما وَأُسِيراً \* إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيَّما وَأُسِيراً \* إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْماً اللهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُوراً \* إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَريراً \*.

#### المفردات

النَّذْر: الوعد لغة وفي الشرع: أن يُلزم البالغ العاقل نفسه بفعل شيء أو تركه لوجه الله تعالى، بشرط أن يكون الفعل أو الترك راجحاً في الشرع.

مستطيراً: المستطير: اسم فاعل من استطار إذا فشا وانتشر في الأقطار غاية الانتشار، وهو في المقام كناية عن بلوغ شدائده وأهواله غايتها.

المسكين: المحتاج.

اليتيم: فاقد الأب.

الأسير: المأخوذ من دار الحرب.

العبوس: ضد انطلاق الوجه، ووصف اليوم به كناية عن حوادث تسوء الإنسان وتجعله عبوساً في حياته.

القمطرير: والقماطر: الشديد من الأيام.

#### التفسير

بعد أن ذكر سبحانه أن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافوراً، تطرّق إلى ذكر أوصاف الأبرار وشمائلهم وسلوكياتهم، فذكر لهم خمسة أوصاف بصيغة المضارع الدالة على الاستمرار، وقال:

## ٧. ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَ يَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً ﴾:

والأوصاف هي:

أ. ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ﴾، أي يحترمون عهودهم مع الله سبحانه مهما ثقلت عليهم، ولا يسأمون تكاليفها.

ب . ﴿ وَ يَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً ﴾:

أي: يطيعون الله خوفاً من يوم يعم شرّه العظيم كلّ مَن عصى الله وخالفه في حكم من الأحكام. والمراد بالشرّ، هنا، أهوال يوم القيامة وشدائده.

## ٨ - ج. ﴿ وَ يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيَّما وَأُسِيراً ﴾:

أي يبذلون كل عزيز عندهم، وهم في أشد الحاجة إليه، للطوائف الثلاث، والضمير في قوله: ﴿عَلَى حُبِّهِ﴾ يرجع إلى الطعام والمراد من الحبّ هو الحاجة الشديدة، ومحلّه النصب لكونه حالاً. وهذا المعنى يمكن فهمه من قوله تعالى: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ (١).

١. أل عمران: ٩٢.

## ٩ د. ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لاَ نُسرِيدُ مِنْكُمْ جَـزَاءً ىَ لاَ شُكُوراً»:

أي نطعمكم لذات الله تبارك وتعالى والمراد من الوجه هو ذاته سبحانه، كما يقول: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ \* وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ ﴾ (١)، والدليل على أن المراد من الوجه في الآية هو الذات، وقوع ﴿ ذُو الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ ﴾ وصفأ للوجه لا للرب، وإلا لكان اللازم أن يقول «ذي الجلال». كما أن الموصوف بالجلالة والإكرام هو ذاته سبحانه. كما أن المراد من الإطعام لذات الله هو كسب مرضاة الله، ولذلك قالوا ﴿ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلا شُكُوراً ﴾.

## ١٠ ـ ه . ﴿إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَريراً ﴾:

وهذا هو الوصف الخامس لهم حيث يعيشون حالة الخوف من يوم موصوف بالعبوس والقمطريرية. وإسناد هذين الوصفين إلى اليوم مجاز عقلي من باب إسناد الشيء إلى زمانه، كقولهم: نهارهُ صائم.

والظاهر من هذه الآية وما تقدَّمها أنّ الداعي إلى إطعام هؤلاء هو كسب رضا الله تعالى أوّلاً، والخوف من شرّ اليوم الموعود ثانياً، ولا منافاة بين الداعيين، إذ الأبرار بعرفانهم عظمة الله وجلاله وجماله وكماله يطيعونه لأنّهم يجدونه أهلاً للإطاعة، وفي الوقت نفسه يخافون قهره وسلطانه تعالى يوم القيامة فيطيعونه.

١. الوحمن: ٢٧.

وفي الختام نتساءل: هل الآية تهتم بذكر الإطعام بما هوهو؟ أو تركّز على الإيثار؟ أو كليهما؟

الظاهر هو الثالث، لأنّ الذكر الحكيم يهتم بالإطعام في غير واحدة من الآيات؛ قال سبحانه: ﴿وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ﴾ (١)، وقال: ﴿وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴾ (٢)» وغيرهما من الآيات التي تندد بعمل المشركين بسبب امتناعهم عن الإطعام، ولذلك يذكر في بعض الآيات أنّ اقتحام العقبة لا يتحقّق إلّا بأُمور منها: ﴿أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ \* يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ ﴾ (٣)

نعم يجب أن يكون الإطعام خالصاً لوجه الله سبحانه، وأفضله أن يكون على وجه الإيثار ويدلّ عليه قوله: ﴿عَلَى حُبِّهِ بمعنى حاجتهم إليه.

إلى هنا تم بيان أوصاف وأفعال الأبرار التي ذكرها سبحانه في هذه الآيات، ويبقى الكلام في النِّعم التي ينالونها جزاءً على تلك الأوصاف والأفعال.

#### الأيات: الحادية عشرة إلى الثانية والعشرين

﴿ فَوَقَاهُمُ اللهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً \* وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيراً \* مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيراً \* مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْساً وَلَا زَمْهُرِيراً \* وَدَانِيةً عَلَيْهِمْ ظِلاَلُهَا وَذُلَّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلاً \* وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيةٍ مِنْ فِيضَةٍ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلاً \* وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيةٍ مِنْ فِيضَةٍ

١ . المدتّر: ٤٤.

٢ . الحاقّة: ٢.

٣. البلد: ١٣ و ١٤.

وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا \* قَوَارِيرًا مِنْ فِضَةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيراً \* وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْساً كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلاً \* عَيْناً فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلاً \* وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانِ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُواً مَنْفُوراً \* وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكا كَبِيراً \* عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ كَبِيراً \* عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً \* إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَثْكُوراً \*.

#### المفردات

نضرة: الحُسن، يقال: ﴿نَضْرَةَ النَّعِيم﴾ (١) أي رونقه.

والناضرة: في مقابل الباسرة، قال سبحانه: ﴿وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ \* إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ \* وَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴾. (٢)

الحرير: اسم لخيوط من مفرزات دودة مخصوصة، والمراد ما ينسج منه.

الأرائك: جمع أريكة: سرير عليه وسادة، معها ستر، والستر ينصب فوق السرير ليقي الحر والشمس.

الزمهرير: اسم للبرد القويّ.

**القُطوف:** الثمار المجنيّة.

ذُلِّلت: سُخَرت، كناية عن التيسير.

آنية: جمع إناء، ككساء وأكسية. قال الراغب: ما يوضع فيه الشيء. (١) أكواب: جمع كوب: فَدَح لا عروة له.

القوارير: القارورة: الإناء من الزجاج.

الزنجبيل: نبات ذو رائحة عطرية، وطعمه يشبه طعم الفُلفُل.

السَّلسبيل: مشتق من السلاسة وهي السهولة، يقال: ماء سلسل أي عذب بارد، وزيد فيه الباء والياء.

وربما يقال: إنّه وصف رُكّب من مادتي السلاسة والسبالة، يقال: سَبَلت السماء إذا أمطرت، فرُكّب من هاتين الكلمتين، وهذا من الاشتقاق الكبير. (٢)

السندس: ما رق نسجه من الحرير، في مقابل الاستبرق ما غلظ نسجه من ثياب الحرير.

أساور: جمع سوار وهو معروف.

#### التفسير

## ١١. ﴿فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً ﴾:

تقدّم في الآيات السابقة بيان أوصاف الأبرار وسلوكهم، وأمّا في هذه الآيات فقد بدأ سبحانه ببيان ما أعدّه لهم غداً، وذكر ما يربو على عشرين أمراً، وها نحن نذكر هذه الأمور تباعاً:

١ . المفردات للراغب: ٢٩ مادة «أني».

أ. ﴿فَوَقَاهُمُ اللهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ﴾ أي كفاهم الله وصانهم من أهوال يـوم القيامة وشدائدها، بعدما حاقهم الهول والخوف.

ب. ﴿وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَ سُرُوراً ﴾ أي استقبلهم بالسرور في القلب، والنضارة والوضاءة في الوجه.

## ١٢. ﴿ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَريراً ﴾:

والآية تتضمّن بيان مسكنهم وملبسهم، فقال:

ج. ﴿ وَ جَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً ﴾ فجعل مسكنهم الجنة.

د. ﴿وَحَريراً ﴾ فصار ملبسهم الحرير.

١٣. ﴿مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ لَا يَـرَوْنَ فِـيهَا شَـمْساً وَلَا
 زَمْهَريراً ﴾:

تتحدّث الآية عمّا تحتويه مساكن الأبرار من أثاث ووسائل الراحة مضافاً إلى جوّ الجنة، قال سبحانه:

ه. ﴿مُتَكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ﴾ أي جالسين جلوس الملوك على الأسرّة المزيّنة بفاخر الأغطية والستور.

والآية تشير إلى ارتياحهم واطمئنانهم، لأن الإنسان يعيش تلك الحال عادة إذا غلب عليه الشعور بالرضى والاطمئنان، وهذه هي نعمة روحية مقارنة لنعمة مادية تتعلّق بالجسم. وورد مثله في آية أُخرى أعني قوله تعالى: ﴿مُتّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ نِعْمَ الثّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴾ (١).

١. الكهف: ٣١.

و. ﴿ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْساً ﴾ أي لا يرون في تلك الجنة شمساً يتأذَّون بحرّها.

### ز. ﴿**وَلَا زَمْهَرِيراً**﴾ يتأذُّون ببرده.

وهل الآية كناية عن نفي وجود الشمس الذي يلازمه انتفاء حرّ شعاعها، أو أنّها بصدد نفي صفات أشعّة الشمس من الحرّ المؤذي؟ وعلى كلّ تقدير فالآية تصف جوّ الجنة بأنّه معتدل لا حرّ فيه ولا قُرّ.

## ١٤. ﴿ وَ دَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلاَّلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلاً ﴾:

تتحدّث الآية عن الجوّ الذي يعيش فيه الأبرار وما يقتطفون من فواكه وثمار، قال سبحانه:

ح. ﴿ وَ دَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلاَلُهَا ﴾ :أي أنّ أفياء شجر الجنة قريبة منهم، ولكنّ وصف الأفياء بالدنو أمر غير معهود، ولذلك يكون كناية عن دنو الأغصان التي من شأنها أن تظلّل الجنات في عالم الدنيا، وبذلك يُعلّم أنّ الآية لا تدلّ على وجود الشمس بحجّة أنّ الظل فرع وجودها لما عرفت من أنّ دنوّ الظلال كناية عن قرب الأغصان. فقوله: ﴿ وَ دَانِيَةً ﴾ عطف على قوله: ﴿ مُتّكِئِينَ ﴾ وهو حال بعد حال.

ويحتمل أنّ المراد بإدرانية »: ناعمة، بشهادة أنه لو كانت بمعنى (قريبة) لقال: «إليهم» بدل ﴿عَلَيْهِمْ » .(١)

ط. ﴿وَ ذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلاً ﴾ أي سخّرت لهم قطوف ثمر الأشجار فكأنّه لا التواء في الأغصان ولا صلابة في الثمار فلا تُتعب قاطفها ولا

١. التفسير الكاشف:٤٨٣/٧.

يتمطُّون إليها بل يجتنونها بأسهل تناول، والمراد من التذليل هو التيسير.

يقول الطبرسي: إن قام ارتفعت بقد ره، وإن قعد نزلت عليه حتى ينالها، وإن اضطجع تدلّت حتى تنالها يده. (١) ولعلّ الآية كناية عن وصول المقصود بالإرادة، بلا حاجة إلى الأسباب.

١٥ و ١٦. ﴿ وَ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ
 قَوَارِيرَا \* قَوَارِيرَا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيراً \*:

لمّا تقدّم في الآيات السابقة أنّ الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافوراً، ناسب أن يذكر سبحانه الآنية التي يوضع فيها الشراب، والأكواب التي يشربون بها، فقال:

ي. ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا ﴾.

وفي الآية احتمالان:

الأوّل: أنّ الأواني التي يجعل فيها الشراب من فضّة، ولكنّ الأكواب من زجاج. وعلى هذا يستقيم معنى الآية.

الثاني: أنّ كلاً من الأواني والأكواب من فضّة، وعندئذ يتوجّه السؤال الثاني، وهو: أنّ كون الأواني من فضّة لا إشكال فيه ولكن كيف تكون الأكواب من فضّة وقد وصفها سبحانه بالقوارير (والقوارير أوعية زجاجية)؟

وقد أجابوا عن هذا الإشكال بأنّ المراد هو أنّ معدن الأكواب من فضّة، ولكنّها برّاقة شفّافة كالزجاج، ينفذ فيها البصر كما ينفذ فيه.

١. مجمع البيان: ٢٤٦/١٠.

ومعنى «كانت» في قوله: ﴿كَانَتْ قَوَارِيرَا﴾ ـ كما يقول الزمخشري ـ أنّها تكوّنت قوارير بتكوين الله (أي بإرادته التكوينية التي تخلق كلّ شيء بكلمة «كن») تفخيماً لتلك الخلقة العجيبة الشأن الجامعة بين صفتي الجوهرين المتباينين. (١)

ك. ﴿قَدَّرُوهَا تَقْدِيراً ﴾ أي أنّ السقاة والخدم الذين يسقون، يقدّرونها للأبرار على قدر ريّهم بحيث لا تزيد ولا تنقص. وقيل: وهذا أبلغ في الاعتناء والشرف والكرامة.

ويدل على وجود الخدم قوله في الآية السابقة: ﴿وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ ﴾ فإنّ الطائف هو الخادم.

## ١٧ ـ ل . ﴿ وَ يُسْفَوْنَ فِيهَا كَأْساً كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلاً ﴾:

الآية تتناول شراب الأبرار، ويظهر منها أنّ العرب في الجاهلية كانوا يشربون الشراب الممزوج بالزنجبيل، والقرآن يتحدّث بأنّ ما يطلبونه في الدنيا موجود في الآخرة لكن بصورة أفضل، وكم فرق بين الشرابين وبين الزنجبيلين، وبذلك يُعلم أنّ العرب كانوا يشربون الشراب تارة بالكافور كما في الآية الخامسة من هذه السورة، وأُخرى بالزنجبيل.

فالكافور بما أنّ مزاجه بارد فهو يقلل من حدّة الشراب، والزنجبيل يزيده شدّة وحدّة في لذاعته.

## ١٨ - م . ﴿عَيْناً فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلاً ﴾:

١. انظر: تفسير الكشَّاف: ٣ / ٢٩٨.

قوله: ﴿عَيْناً ﴾ في إعرابها وجهان:

الأوّل: أن تكون بدلاً من قوله ﴿زَنْجَبِيلاً ﴾، كما هـو الحال في الآية السادسة، أعني قوله تعالى: ﴿عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ ﴾ فهي بدل عن قوله تعالى: ﴿كَافُوراً ﴾ .

الثاني: أنَّ ﴿عَيْناً﴾ مفعول فعل مقدّر أي: أخصُّ عيناً.

ولعلّ الوجه الثاني هو الأرجح، لوجود الفرق بين الآيتين، إذ لولا القول بأنّ ﴿عَيْناً ﴾ بدلاً عن ﴿كَافُوراً ﴾ تصبح الآية فاقدة للفائدة المهمّة، إذ ذكر العين مجردة عن ذكر الخصوصية ليس أمراً مهمّاً، ولذا تعيّن أن تكون بياناً للكافور، بخلاف المقام فإنّ الآية تضمّنت خصوصية وهي سلاسة ماء هذه العين واستساغته وانحداره في الحلق، وهي المصحّحة للإخبار عن وجود هذه العين.

# ١٩. ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُ خَلَدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُوْلُواً مَنْتُوراً ﴾:

تقدّم في قوله سبحانه: ﴿ وَ يُطافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيةٍ ﴾ أنّ لأهل الجنة خدماً يطوفون عليهم، ولكن لم تبيّن هناك خصوصية هؤلاء الطائفين، وهنا تذكرهم الآية وتصفهم بالنحو التالى:

ن. ﴿ وَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانَ مُخَلَّدُونَ ﴾.

أي يطوف عليهم غلمان مخلدون دائم شبابهم، لا يتغيرون عن تلك السنّ، باقون على ما هم عليه من الحُسن والنضارة والبهاء وصباحة الوجه. وقد وردت تلك النقرة أيضاً في سورة الواقعة، قال تعالى: ﴿عَـلَى سُـرُرٍ

مَوْضُونَةٍ \* مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ \* يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ \* بِأَكْوَابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ﴿ (١)

وربما يفسَّر قوله: ﴿مُخلَّدُونَ ﴾ بنحو آخر ويقال: الخُلْد (وجمعها خِلَدَة) القرط، يقال: خلَد جاريته، إذا حلَّاها بالخلد، والمعنى: ولدان مُقرَّطون بِخَلَدَة، أي في آذانهم أقراط.

ويكفى في بيان صباحة منظرهم قوله:

س. ﴿إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُولُواً مَسْتُوراً ﴾ أمّا حسبانهم لؤلؤاً فلصفاء ألوانهم وإشراق وجوههم، وأمّا وصفهم بـ ﴿مَنْتُوراً ﴾ فلأجل انتشارهم في الخدمة، ولو كانوا صفاً لشُبّهوا باللؤلؤ المنظوم، ويشير إلى ما ذكرنا قوله سبحانه: ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِم ﴾ فإنّ لازم الطواف كونهم متناثرين.

## ٢٠. ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيَّما وَمُلْكاً كَبِيراً ﴾:

تقدّم في الآيات السابقة ما يتفضّل به سبحانه على الأبرار حيث ذكر مسكنهم وملبسهم والجوّ الذي يحيط بهم والفواكه التي يقتطفونها بسهولة وأوانيهم وأكوابهم وما يشربون منه وما يمزجون به شرابهم حتى ذكر خدّمهم الذين يطوفون عليهم، بقي هنا بيان منظرهم ومشهدهم فإنّ لحسن المشهد والمنظر تأثيراً في الروح، وهذا ما يشير إليه بقوله: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ مُ وَ ﴿ ثَمّ ﴾ ظرف مكان، وهو ممحّض في الظرفية، ومعنى قوله: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمّ ﴾ أي إذا نظرت هنا أي الجنة فالمنظور إليه هو الجنة، ونقل عن الفرّاء أنّ الموصول محذوف، والمعنى: وإذا رأيت هما » ثمّ رأيت نعيماً، كقوله تعالى: ﴿لَقَدْ تَقَطّعَ بَيْنَكُمْ ﴾ (٢)

أي ما بينكم. والظاهر هو المعنى الأوّل.

ع. ﴿رَأَيْتَ نَعِيمًا ﴾ خطيراً و ﴿مُلْكاًكَبِيراً ﴾ لا يزول ولا يفنيٰ.

قال الرازى: الخطاب لمحمد يَالِيُّ خاصّة. (١)

ولكن الظاهر أن الخطاب عام أي كلّ من دخل الجنة ورمى ببصره إليها يرى نعيماً عظيماً وملكاً كبيراً. نعم، يرى من النّعم ما لا رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر.

ثم إنّ المراد من الملك الكبير ما روي عن الإمام الصادق الله عندما سئل عن معنى الآية، فقال الله الله يفني ولا يزول».(٢)

٢١. ﴿عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ
 فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً»:

قد سبق أنّ السندس ما رقّ من الديباج ،والاستبرق ما غلظ منه. قال سبحانه: ﴿وَ لِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرُ ﴾. (٣)

قوله: ﴿عَالِيَهُمْ ﴾ قرئ بوجهين:

أ. بسكون الياء، فيكون مبتدأ و ﴿ثِيَابُ سُنْدُسٍ ﴾ فاعله، سد مسد الخبر فيكون معناه: فوقهم ثياب سندس.

ب. بفتح الياء، فيكون حالاً من ﴿الأَبْرَارَ﴾ الراجعة إليه الضمائر. وإضافة ثياب إلى سندس بيانية، مثل: خاتم فضة. ومعناه:

۱. تفسير الرازى: ۲۵۲/۳۰.

۲. مجمع البيان: ۲٤٨/١٠.

٢. الحج: ٢٣.

ف. تعلوهم ثياب ﴿مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ ﴾ (١) فلا يتكلّفون في لُبسها وإنّما تعلوهم الثياب فيلبسونها. وهذه مزيّة خاصّة بهم. وورد مثله في موضع آخر أعني قوله تِعالى: ﴿وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ ﴾ (٢).

ص. ﴿وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ ﴾:

والأساور هنا من فضّة، ولكن في سورة الكهف من ذهب، يقول تعالى: ﴿ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ ﴾ (٣) ولا منافاة، فتارة يحلّون بالفضّة وأُخرى بالذهب.

قوله تعالى: ﴿وَسَفَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً ﴾: نسب سبحانه السقي إلى نفسه تشريفاً للأبرار وقال:

ق. ﴿وَسَقَاهُمْ رَبُّهُم﴾ نظير قوله سبحانه: ﴿الذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُـوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴾ ( أ). وهذا أفضل من كل النَّعم الموهوبة لهم في الجنة، ومن المعلوم أنّ السقى يتحقّق بفعل الطائفين.

ر. قوله: ﴿شَرَاباً طَهُوراً﴾ كرامة أخرى للأبرار، وطهوراً هو للاحتراز عمّا في شراب الدنيا من الرجس، حيث إنّ طهوراً صيغة مبالغة من الطهارة والنزاهة من الخبائث.

٢٢. ﴿إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً»:

فالله سبحانه يخاطبهم عندما يجزيهم بأنواع النعم المذكورة بقوله:

٢. الكهف: ٣١.

١ . الدخان: ٥٣.

٣. الكهف: ٣١.

٤. قريش:٥.

ش. ﴿إِنَّ هَذَاكَانَ لَكُمْ جَزَاءً ﴾ وهذا إنشاء بما أسلفتم من الأعمال الصالحة.

ت. ﴿وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً ﴾ شكرٌ لمساعيهم المرضية، ويا لها من كلمة تطيب بها نفوسهم. ومن المعلوم أنّ المشكور هو أنفسهم لا سعيهم، وإنّما نسب الشكر إلى السعى مجازاً.

#### تتمة

إِنَّ للمحقِّق نصير الدين الطوسي (١٥٩٧هـ) رسالة في مناقب عليّ بن أبي طالب الله قارن فيها فضائل صنف من الأنبياء مع الفضائل التي ثبتت له ولأهل بيته الله في سورة «هل أتى» فخرج بالنتيجة التالية:

إنّ الإمام ﷺ إمّا أعظم منقبة من الأنبياء في قسم من الفضائل، أو هـو يساويهم في قسم آخر. وها نحن نذكر نصّ كلامه:

لا شك أن خير الخلق من الأوّلين هم الأنبياء المذكورون الذين أتنى عليهم الله تعالى، وهم: نوح وإبراهيم وسليمان وأيوب وموسى وعيسى، فذكرَ لكلّ واحد منهم أعظم منقبة في الفضل وذكرَ لعليّ بن أبي طالب تلك المناقب التي ذكرها لهم بأسرها.

أ. قال سبحانه في حق نوح النج: ﴿إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾. (١)
 وقال سبحانه في حق علي النج: ﴿وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً ﴾.

فحصلت الفائدة من هذه المقدّمة أنّ درجة الشكر من أعلى درجات العباد مرتبة، وبين الشكرين المذكورين فرق لا يكاد يخفى على ذي لب، إذ

١ . الإسراء: ٣.

قال تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾ وهو إخبار عن شكر نوح لنعم الله، وقوله تعالى : ﴿وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً ﴾ هو شكر الله تعالى لسعي عليّ عليّ اللهِ (١)

ب. قال سبحانه في حقّ إبراهيم اللهِ: ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ الذِي وَفَّى ﴾. (٢)

وقال في حقّ على الله ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَ يَخَافُونَ يَـوْمًا كَـانَ شَـرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴾. (٣)

ج. قال سبحانه في حقّ سليمان: ﴿وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيماً ﴾ (٤)، وقال في حقّ عليً ﷺ: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيما وَ مُلْكًا كَبِيرًا ﴾. وبين الملكين فرق عظيم، إذ الأوّل ملك الدنيا والثاني ملك الآخرة.

إلى هنا تم ما أراد المحقّق ذكره من وجود بعض المزايا عند عليّ الله الأنبياء: دون الآخرين، ثم يشير إلى جانب المساواة بين الإمام وسائر الأنبياء:

د. قال سبحانه في حقّ أيوب اللهِ: ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّـهُ وَابُهُ (٥).

وقال في حقّ عليِّ الله ﴿ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَ حَرِيرًا ﴾.

ه. قال سبحانه في حقّ مـوسى وهـارون الله (وَهَـدَيْنَاهُمَا الصِّـرَاطَ

١. أقول: المقصود كون سعيهم مقبولاً عند الله لا أنه سبحانه شاكر لسعيهم، وعند ثل لا يظهر فرق بين المنقبتين إلا بوجود التصريح بالقبول في مورد الإمام دون الطرف الأخر .

۲ . النجم:۲۷.

٣. ولعل نظر المحقق إلى أن الآية لا تذكر استمرار الوفاء وإنما تخبر عن واقعة واحدة، وهو الاستعداد لذبح إسماعيل ٤٠ وأما الآية الخاصة بالإمام ٤٠ فهي تخبر عن استمرار الوفاء حيث قال: ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ﴾ على وجه الاستمرار.

٤. النساء: ٥٤.

٥. ص: ٥٤.

الْمُسْتَقِيمَ ﴾ (١)، وقال في حقّ على اللهِ: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبيلَ ﴾.

و. قال سبحانه في حقّ عيسى اللهِ: ﴿ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ مَا دُمْتُ عَلَيْهِ (٢).

وقال في حقَ عليًّ ﷺ ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ هُمْ رَاكِعُونَ﴾. (٣)

ثم بشير ١٤ إلى مساواته الله بالملائكة:

ز. قال سبحانه في حقّهم: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَـوْقِهِمْ وَيَـفَعَلُونَ مَـا يُؤْمَرُونَ ﴾ (٤).

وقال في حقَ علي الله الله الله على الله الله عَبُوساً عَبُوساً عَبُوساً عَمُوساً عَمُطرِيراً » . هذا مثله الله على الأولين عليهم جميعاً السلام. (٥)

الأيات: الثالثة والعشرون إلى الحادية والثلاثين

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلاً \* فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً \* وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلاً \* وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلاً طَوِيلاً \* إِنَّ هَؤُلاَءِ يُحِبُّونَ

١. الصافات:١١٨.

۲. مریم: ۳۱.

٣. المائدة: ٥٥.

٤. النحل: ٥٠.

٥. لاحظ رسالة مناقب عليّ بن أبي طالب عليّه، تحقيق د.محمود فاضل للله ونشرها الشيخ رضا الأسنادي في مجموعة باسم: «بيست رساله فارسي».

الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْماً ثَقِيلاً \* نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِنْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلاً \* إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً \* وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ إِنَّ اللهَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً \* يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً \*.

#### المفردات

آثماً: هو المُقدِم على المعاصى، أي معصية كانت.

كفوراً: الكفور: هو الجاحد للنعمة، وبينهما عموم وخصوص مطلق، فكلّ كفور آثم ولكن ليس كلّ آثم كفوراً. ويدلّ على ذلك أنّه سبحانه تارة يذكر الآثم وحده وأُخرى يقرنه باعظيماً». قال تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ﴾ (١)، وقال سبحانه: ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرى إِثْماً عَظِيماً ﴾ (٢).

بكرة: هو أوّل النهار.

أصيلاً: آخر النهار، وربما يقال بأنّه: الوقت بعد العصر إلى المغرب، وربما يفسّر بصلاة الظهر والعصر، لكنّه بعيد. وتفسير الأصيل بالعشيّ أفضل لمقابلته بالبكرة.

العاجلة: في مقابل الأجلة، وتفسّر الأُولى بالدنيا، والأُخرى بـالآخرة.

١ . البقرة: ٢٨٦.

٢. النساء: ٤٨.

ولا يصح التفسير إلا بتقدير موصوف، يعنى: الحياة العاجلة.

وراء: في مقابل قُدّام، وربما يأتي بنفس معنى اللفظ الثاني كما في قوله: ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾. (١)

> الشدّ: الإحكام وإتقان ارتباط أجزاء شيء بشيء آخر. الأسْر: الرَّبط.

#### التفسير

هذه الآيات إلى آخر السورة يظهر أنها مكّية؛ لأنّ مضمونها يحكي نزولها في بيئة المشركين، ولا منافاة بين أن يكون قسم من السورة مدنيًا والقسم الآخر مكّيّاً، وقد نزل القرآن تدريجاً فكان النبي يَهِي أيه يأمر بعد نزول قسم من الآيات بوضعه في موضع كذا من سورة كذا. (٢)

وعلى هذا فلا منافاة بين النزولين، فالسور التي ضمّت المدنيّ إلى جانب المكّى عديدة. (٣)

## ٢٣. ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلاً ﴾:

هذه الآية إلى الآية السادسة والعشرين تثبيت لموقف النبي الله وتسلية له لأن يتخذ موقفاً صلباً أمام المشركين وذلك بخطابات خمسة، أعني:

١. ﴿ فَاصْبِرْ ﴾ ٢. ﴿ وَلَا تُطعْ ﴾ ٣. ﴿ وَاذْكُنِ ﴾ ٤. ﴿ فَاسْجُدْ لَهُ ﴾ ٥. ﴿ وَسَبِّحْهُ ﴾

١. الكهف: ٧٩.

٢. انظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي: ١ / ١٩٤.

٣. انظر: الإتقان في علوم القرآن: ١ / ٤٣ ـ ٥٢ (في ذكر ما استثنى من المكتى والمدني).

وبدأ كلامه بتأكيدين فقال: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّ لْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلاً﴾ مكان أن يقول: ونزّلنا عليك، وعزّزهما بتأكيد ثالث، هو المفعول المطلق ﴿تَنْزِيلاً﴾.

والآية ناظرة إلى نزول القرآن تدريجاً، ونجوماً، مفرَّقاً على الأزمان والفترات... وقد اتّخذ المشركون ذلك ذريعة للإنكار بحجّة أنّه لو كان من عند الله لنُزِّل مرّة واحدة كما هو الحال في نزول التوراة، والآية تردّ هذه الشبهة «بأنّا» و «نحن» نزّلنا القرآن نجوماً لأنّ فيه المصلحة التامّة لثبات النبي عَلَيْ أمام ضغوط المشركين، وقد صرّح بوجود المصلحة أعني تثبيت فؤاد النبي عَلَيْ في سورة الفرقان وقال: ﴿وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا لَـوْلاَ نُـزِّلُ عَـلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُتَبِّتَ بِهِ فُوَّادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً ﴾ (١).

## ٢٤. ﴿ فَاصْبِرْ لِحُكْم رَبِّكَ وَ لا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً ﴾:

ابتدأ سبحانه الآية بفاء التفريع، أي إذا كان القرآن نازلاً من عند الله فعليك أيّها النبي أن تصبر في طريق طاعة حكم الربّ كما يقول: ﴿لِحُكْمِ رَبِّكَ ﴾ أي الأوامر الصادرة من الله في الذكر الحكيم بألوان وصور مختلفة. وعليك أن تصبر، أيضاً، على أذى المشركين، وتثبت على مواقفك في مواجهة أساليبهم الخبيثة في التهديد والإغراء، ولا تتراجع عنها، أو تساومهم عليها.

ثم إنّه سبحانه ينهاه عن إطاعة شخصين أو طائفتين.

أمًا الشخصان فقد ذكر المفسّرون أنّهما عتبة بن ربيعة (الآثم: الغارق في الموبقات)، والوليد بن المغيرة (الكفور: المبالغ في الكفر والجحود).

١ . الفر قان:٣٢.

والأُوليٰ حمل الآية على الطائفتين (الفاجرة، والكافرة) وعدم تخصيصها بأشخاص معيّنين.

وهنا سؤال: أنّ الأصل في عاطف مثل «أو» هو التخيير، يقول ابن مالك: خير أبسح قسم بأو وأبسهم واشكك وإضراب بها أيضاً نُمي (١) وعلى ذلك فيصير معنى الآية النهي عن إطاعة الآثم والكفور تخييراً لا اجتماعاً، وهو كماترى.

والجواب: أنه إذا كانت الإطاعة عن أحدهما تخييراً حراماً بملاك أنّ كلاً منهما خارج عن طاعة الله فتكون إطاعة كليهما معاً أولى بالحرمة. وبذلك يعلم أنه لا حاجة لتفسير الآية بما عليه الفرّاء حيث قال: تقدير الآية لا تطع منهم أحداً سواءً أكان آثماً أو كفوراً، كقول الرجل لمن يسأله شيئاً: لا أعطيك سواء سألت أو سكت. (٢)

ولا يخفى أنّ ما ذكره من المثال يغاير مورد الآية، لأنّ الاجتماع بين السكوت والسؤال غير ممكن، بخلاف المقام إذ يمكن إطاعة الآثم والكفور جمعاً...

## ٢٥. ﴿وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلاً﴾:

لمّا أمر سبحانه رسوله بالصبر في طريق طاعة حكم الله، أمره بذكر ريّه طول النهار، لما في ذكر الله من أثر إيجابيّ في الثبات والاطمئنان، قال سبحانه: ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ ﴾ (٣).

١. شرح ابن عفيل: ٢ / ٢٣١، «أو» ومعانيها.

۲ . تفسير الرازي: ۲۰۹/۲۰.

ولعلّ كون الآية ناظرة إلى ذكر الله سبحانه طول النهار أوضح من تطبيقها على الصلوات النهارية، بجعل البُكرة دليلاً على صلاة الفجر وأصيلاً على صلاتي الظهر والعصر، لما عرفت من أنّ الأصيل يطلق على أواخر النهار، وأين هذا من صلاة الظهر التي كان النبي الله يسلّيها في وسط النهار وعند دلوك الشمس؟

## ٢٦. ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلاً طَوِيلاً ﴾:

وهنا أمره تعالى بقيام جزء من الليل متهجّداً مبتهلاً، كما قال: ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً \* أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً ﴾ [1] قَلِيلاً \* أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً ﴾ [1] ثم أمره بأن يكثر من التسبيح في جنح الظلام في الليل الطويل.

٢٧. ﴿إِنَّ هَوُّ لاَءٍ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَ يَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْماً ثَقِيلاً ﴾:

تَقَدَّم أَنَّ هَذَه الآيات بصدد تثبيت قلب النبي وتسليته عَيَّا وذلك بطريقين:

الأوّل: ما مرّ في الآيات المتقدّمة من الأمر بالصبر وذكر الربّ بكرة وأصيلاً.

الثاني: تحقير المعاندين والعُصاة، بأنّ سبب إعراضهم عن طاعة الله هو انكبابهم على حبّ الحياة العاجلة التي تمرّ مرّ السحاب. نعم لو أحبّوا الدنيا استعداداً للآخرة لما كانوا مذمومين ولكنّهم آثروا الحياة الدنيا على الآخرة وغفلوا عنها تماماً، ولذلك يصفهم بقوله: ﴿وَ يَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا تَقِيلاً ﴾

١. المؤمّل: ٢ ـ ٤ .

والثقل كناية عن الشَّدّة والعسر، كما في قوله سبحانه: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً تَقيلاً ﴾.(١)

وهنا سؤال: لماذا استخدم كلمة وراء، مع أنّ الآخرة قدّامهم؟ يقول الإمام على على الله فقد نُوديَ فيكم بالرَّحيل... إلى أن قال:فإنّ أمامكم عقبة كؤوداً، ومنازلَ مُخَوفةً مَهولةً». (٢)

والجواب: أنَّ الوراء يطلق ويراد به القدَّام أيضاً، كما مرٌ في تفسير المفردات، ومع ذلك يمكن أن يقال: إنَّ قوله: ﴿تَذَرُونَ ﴾ يفيد معنى الإعراض، أي أنهم كمن يُعرض عن الشيء وينبذه خلفه ووراء ظهره تهاوناً به، وإنْ كانوا في الحقيقة مستقبلين له وهو أمامهم. (٣)

٢٨. ﴿نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَ شَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَ إِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ
 تَبْدِيلَ ﴿:

هذه الآية أيضاً بمنزلة تسلية النبي عَيْنَ وأنّ هؤلاء الآثمين والكفرة ليسوا بأعزّاء على الله سبحانه:

﴿ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ ﴾ أي أنشأناهم بإرادتنا من العدم ﴿ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ﴾ أي أحكمنا ربط أوصالهم بعضاً إلى بعض. ﴿ وَإِذَا شِنْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلاً ﴾ أي أهلكناهم ونأت بقوم آخرين. كما في قوله: ﴿ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآ خَرِينَ وَكَانَ اللهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ﴾ ، (٤) وقوله سبحانه: ﴿ إِنْ يَشَأْ

٢ . نهج البلاغة: الخطبة ٢٠٤.

١ . المزَّمَل: ٥.

٣. انظر: فتح البيان: ١٠ / ١٨٣.

٤. النساء: ١٣٣.

## يُذْهِبُكُمْ وَ يَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۞ وَ مَا ذَلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِينٍ ﴿ (١).

وربما يحتمل أن تكون الآية ناظرة إلى إحيائهم يوم القيامة، والمراد تبديل نشأتهم الدنيوية إلى النشأة الأخروية، لكنّه بعيد عن ظهور الآية.

وعلى كلّ تقدير فالله سبحانه هو القادر المطلق، خلق الإنسان وأرشده الى طريقي السعادة والشقاء، فلو اختار هؤلاء الطريق الثاني فالله الذي خلقهم يمكن أن يهلكهم ويأت بآخرين، إذا أصرّوا على عنادهم وعصيانهم، ولا يعجزونه أبداً.

## ٢٩. ﴿إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً ﴾:

الآية كأنّها تلخيص وفذلكة لما سبقها من الآيات التي تعرّضت لمصير الأبرار والفجّار، وأنّ ما جاء في هذه السورة من التبشير والإنذار، إنّ ما هو تذكير وعظة لمن أراد التذكّر والاتعاظ وليس فيه أيّ إكراه أو إلزام، فالإيمان لا يتحقّق بالإكراه والإصرار وإنّما يتبع مبادئه الوجودية التي تتبعه، وليست الآية فريدة في بابها، بل وردت في الذكر الحكيم غير مرّة، قال سبحانه: ﴿إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً ﴾ (٢) فمن أراد الاتعاظ والانتفاع، فليسلك الطريق الموصل إلى رضا ربّه، وهو الإيمان به سبحانه، والعمل بطاعته.

ثم إن قوله: ﴿فَمَنْ شَاءَ﴾ فعل حذف مفعوله فيقدر حسب القرائن الموجودة فيما تقدّم من الآيات أو تأخر. ولعل المحذوف هو التقرّب إلى الله فمن أراده يتّخذ إليه سبيلاً بإطاعة أوامره وانتهاء نواهيه.

۱. إبراهيم: ۱۹ و ۲۰، وفاطر:۱٦ و ۱۷.

٢. المزمّل: ١٩.

## ٣٠. ﴿ وَمَا نَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ﴾:

الآية تدلّ على أنّ مشيئة العبد متوقّفة بوجودها على مشيئته تعالى وليست مشيئة العبد بمفردها متعلّقة بإرادته، بل الوجود الإمكاني جميعاً ممّا تتعلّق به إرادته ومشيئته، إذ لا يمكن أن يتحقّق شيء في دار الوجود منفكاً عن إرادته ومشيئته، ولذلك لا تجد شيئاً في عالم الإمكان متحقّقاً إلّا وقد تعلّقت به مشيئة ومنها مشيئة العبد وإرادته فهي مسبوقة بمشيئة الله تعالى. نعم كون مشيئة العبد متعلّقة بمشيئة الله لا يلازم الجبر؛ وذلك لأنّ إرادته تعالى لم تتعلّق بمشيئته، بل تعلّقت بمشيئته التي يحقّقها العبد في نفسه باختيار وإرادة.

وحصيلة الكلام: أنّ العباد غير مستقلّين في مشيئتهم غير منقطعين عن مشيئة ربّهم، وإلّا يلزم وجوب المشيئة واستغنائها عن الواجب.

والعجب أنّ الرازي جعل الآيتين متعارضتين وزعم أنّ الآية الأولى تؤيد موقف تؤيد موقف القدرية أي المنكرين للقضاء والقدر، والآية الثانية تؤيد موقف الجبريين حيث تجعل مشيئة العبد رهن مشيئة الله، ويقول: واعلم أنّ هذه الآية ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلّا أَنْ يَشَاءَ الله ﴾ من جملة الآيات التي تلاطمت بها أمواج الجبر والقدر، فالقدري (منكر القضاء والقدر) يتمسّك بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَاءَ اتّخَذَ إِلَى رَبّهِ سَبِيلاً ﴾ والجبري يقول: متى ضمت هذه الآية إلى الآية التي بعدها خرج منه صريح مذهب الجبر، حيث إنّ مشيئة الله تعالى مستلزمة لمشيئة الله مستلزمة لفعل العبد وذلك هو الجبر. (١)

۱ . تفسير الرازى: ۲٦۲/۳۰.

وقد خفي على المسكين أنّ مشيئة الله تعالى لم تتعلّق بأصل مشيئة العبد بما هي هي، بل تعلّقت بمشيئته المختارة، وعندئذٍ فتعلّق مشيئته بهذه المشيئة للعبد تأكيد للاختيار وعدم منافاة له.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيَّما حَكِيِّما﴾ توطئة لبيان مضمون الآية التالية.

## ٣١. ﴿يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَ الظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِماً ﴾:

الآية صريحة في أنّه سبحانه يختار من يشاء دخوله في رحمته فيدخله فيها، وعلى هذا فمفعول ﴿يَشَاءُ﴾ محذوف أي يدخل في رحمته من شاء دخوله في رحمته، ومن المعلوم أنّ مشيئته ليست بلا ملاك، وإنّما يدخل في رحمته من اتقاه وآمن، كما أنّه يدخل في عذابه الظالمين. ويدلّ على هذا الملاك قوله في آخر الآية، أعني: ﴿وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّلَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً﴾، والتأكيد على أنّ العذاب للظالمين دليل على أنّ إدخال من شاء دخوله في رحمته لأجل ملاك يضاد ملاك من يخرجه من رحمته أو لا يدخله وهو كونهم ظالمين لأنفسهم أو لحقّ الله سبحانه.

\*\*\*

تم تفسير سورة الإنسان

### سورة المرسلات

# بشِيْرَالَهُ الْحَيْرَا الْحَيْرَا الْحَيْرَا الْحَيْرَا

﴿ وَالْمُرْسَلاَت عُرْفًا \* فَالْعَاصِفَات عَصْفًا \* وَالنَّاشِرَات نَشْرًا \* فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا \* فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا \* عُذْرًا أَوْ نُذْرًا \* إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ \* فَإِذَا النَّجُومُ طُمِسَتْ \* وَإِذَا السَّمَاءُ فُرجَتْ \* وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ \* وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّنَتْ \* لأَىِّ يَوْم أُجِّلَتْ \* لِيَوْم الْفَصْل \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَـوْمُ الْفَصْل \* وَيْلٌ يَـوْمَئِذِ لِـلْمُكَذِّبِينَ \* أَلَـمْ نُـهْلِكِ الأَوَّلِينَ \* ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الآخِرِينَ \* كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ \* وَيْسِلُّ يَوْمَئِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ \* أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِين \* فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارِ مَكِين \* إِلَى قَدَر مَعْلُوم \* فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ \* وَيْـلِّ يَـوْمَئِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ \* أَلَمْ نَجْعَل الأَرْضَ كِفَاتًا \* أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا \* وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتِ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا \* وَيْلٌ يَوْمَئِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ \* إِنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَـذُّبُونَ \* إِنْطَلِقُوا إِلَى ظِلَّ ذِي تَلاثِ

شُعَبٍ \* لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللهَبِ \* إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ \* كَانَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ \* وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذَّبِينَ \* هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ \* وَلاَ يُوْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ \* وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذَّبِينَ \* هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَلاَ يُوْدَنُ لَهُمْ وَالأَوَّلِينَ \* فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ \* وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ \* وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لَلهُكَذَّبِينَ \* إِنَّ المُتَقِينَ فِي ظِلالٍ وَعُيُونٍ \* وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ \* لِللهُكَذَّبِينَ \* إِنَّ المُتَقِينَ فِي ظِلالٍ وَعُيُونٍ \* وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ \* لِللهُكَذَّبِينَ \* وَيْلً يَوْمَئِذٍ لِلمُكَذَّبِينَ \* كُلُوا وَتَمَتَّعُوا فَلِيلاً إِنَّكُمْ لَلُمُ كَذَّبِينَ \* وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذَّبِينَ \* وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لاَ اللهُمُ ارْكَعُوا لاَ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذَّبِينَ \* وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لاَ يَرْمَعُونَ \* وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذَّبِينَ \* وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لاَ يَرْمَعُونَ \* وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذَّبِينَ \* وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لاَ يَرْمَعُونَ \* وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِينَ \* فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ \* وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِينِ \* فَبِأَي حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ \* وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذَّبِينَ \* فَإِنَا قِيمَ بَعْدَهُ يُؤُمِنُونَ \* وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذَّبِينَ \* فَبِأَي حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ \* وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذَّبِينَ \* فَبِأَي حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ \* وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذَّبِينَ \* فَبِأَي حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُعْدَلُونَ \* وَيْلُ يَوْمَئُونَ \* وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذَّبِينَ \* فَبِأَي حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ \* وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذَّبِينَ \* فَبِأَي حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُعْدَلُونَ \* وَيْلُ يَوْمَئُونَ \* وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذَّبِينَ \* فَيْلًى يَوْمَئِولُونَ لِلْمُكَذِينَ \* فَيْلُ يَوْمُؤُونَ \* فَيْلُ يَوْمُؤُونَ \* فَالْمُؤْلُولُونَ \* فَيْلُ يَوْمُؤُلُونَ \* فَيْلُ يَوْمُؤُلُولُ وَلَعُنْ لِي لَا يُعْمِلُونَ \* فَيْلُ يَوْمُؤُلُولُ وَلَا يَعْمُؤُلُولُ وَلَا يَعْلُولُ وَلَا يَعْمُؤُلُوا وَلَا يَعْلُولُوا وَلَا يَعْلُولُ وَلَا

#### خصائص السورة

#### تسمية السورة

سُمّيت السورة في المصاحف بسورة «المرسلات»، ورياما تسمّى بسورة «العُرف».

### عددأياتها ومحل نزولها

آياتها خمسون آية بالاتفاق. والسورة مكية تشهد عليها صياغتها ومضامينها. وربّما يحتمل أنّ الآية الثامنة والأربعين \_ أعني قوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لاَ يَرْكَعُونَ ﴾ \_ مدنيّة، وهو احتمال ضعيف لأنّ الصلوات اليومية وجبت في السنة العاشرة من البعثة، وقد بقي النبي وَ المَشْرَكِين خبر شريعته المكرّمة ثلاث سنين، وخلال هذه الفترة انتشر بين المشركين خبر شريعته وأنّها تدعو إلى الصلاة والزكاة، ولذلك صحّ أن ينسب مضمون الآية إلى المشركين حيث زعموا ترفّع مقامهم عن الركوع والسجود.

### أغراض السورة

تؤكّد هذه السورة على وقوع البعث والحياه الأخروية ونزول العذاب على المكذّبين، ولذا ورد بعد ذكر الأقسام الخمسة \_ قوله تعالى: ﴿إِنَّـمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ﴾ .

ثم إن السورة تذكر وقت حلول ذلك العذاب الذي وُعد به المكذّبون، وبعد ذلك تنذرهم وتحذّرهم من مغبّة الجحود والعصيان، وأنّ مصيرهم

سوف لا يختلف عن مصير الأُمم الغابرة الجاحدة التي تعرّضت لبطش الله وانتقامه.

إنّ التأكيد على البعث والعذاب الموعود في هذه السورة بلغ إلى النهاية حيث عاد البيان القرآني يدعو على مكذّبي البعث عشر مرات ويقول: ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذِ لِلْمُكَذّبِينَ ﴾ ويريد بهم مكذّبي البعث والعقاب، وهذه الآية نظير ما تكرّرت في سورة الرحمن من قوله: ﴿فَبِأَيِّ الاَء رَبِّكُمَا تُكذّبُنِ ﴾ فقد تكرّر فيها هذه الآية كثيراً، لكنّ المتعلّق هناك هو التكذيب بنعم الله سبحانه في الدنيا.

### التفسير

قبل البدء بتفسير الآيات ننوَّه بأمرين: الأوّل: ابتدأ السورة بالقسم بأمور خمسة:

قال: ﴿ وَالْمُرْسَلاَتِ عُرْفًا \* فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا \* وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا \* فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا \* فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا ﴾ .

وتشارك هذه السورة سور أُخرى يبتدئ كلامه سبحانه فيها بالقسم على هذا المنوال:

١. سورة الصافات يقول سبحانه: ﴿وَالصَّافَّاتِ صَـفًّا ۞ فَـالزَّاجِـرَاتِ
 زَجْرًا۞ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا۞ إِنَّ إِلْهَكُمْ لَوَاحِدٌ﴾ (١).

٢. سورة الذاريات، يقول سبحانه: ﴿وَالذَّارِيَاتِ ذَرُوًا ۞ فَالْحَامِلاَتِ

١. الصافات: ١ ـ ٤.

وِقْرًا \* فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا \* فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا \* إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ﴾ (١).

٣. سورة النازعات، قال سبحانه: ﴿وَالنَّازِعَاتِ غَـرْقًا ﴿ وَالنَّاشِطَاتِ نَسْطًا ﴿ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا ﴿ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا ﴿ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ﴾ يَـوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ﴾ (٢).

فهذه السور الأربع ابتدئ فيها بالأقسام الّتي تجمعها وحدة الصياغة.

نعم هناك سور أُخرى ابتدئ فيها الكلام بالقسم. كشور: البروج، والطارق، والفجر، والشمس، والليل، والضحى، والتين، لكن صياغتها تختلف عن الموارد الأربعة التي أشرنا إليها.

الثاني: أقسم في صدر السورة بأمور خمسة يعلو عليها الإبهام في المراد، فتارة تفسّر بالرياح بأوصافها المختلفة، وأخرى بالملائكة، وثالثة بالكتاب العزيز، ولعلّ الإبهام لغاية إنهاض الإنسان للتفكير بها. وبتعبير علميّ: ليذهب ذهن السامع أيّ مذهب شاء.

#### التفسير

### الأيات: السبع الأولى

﴿ وَالْمُرْسَلاَتِ عُـرْفًا \* فَـالْعَاصِفَاتِ عَـصْفًا \* وَ النَّـاشِرَاتِ نَشْرًا \* فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا \* عُذْرًا أَوْ نُذْرًا \* فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا \* عُذْرًا أَوْ نُذْرًا \*

١. الذاريات: ١ ـ ٥.

٢. النازعات: ١ ـ ٦.

## إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ﴾ .

#### المفردات

المرسلات: الرَّسْل هو الانبعاث السهل، ولذلك يطلق على النبيّ الرسول لأنّه منبعث بالنسر.

عُرفاً: تارة يطلق ويراد به عُرف الفرس وهو الشعر الذي على رقبته، وربما يطلق ويراد به المعروف كما في قوله سبحانه: ﴿وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَن الْجَاهِلِينَ﴾ (١).

العاصفات: السريعات في السير، يقال: عصفت الناقة براكبها إذا أسرعت به .

الناشرات: النُّشر بقال: نشر الثوب والصحفة إذا بسطهما.

الفارقات: الفرق ونظيره: الفلق، وهو يقابل الانشقاق والانفصال.

العُذر: تحرّى الإنسان ما يمحو به ذنوبه، والمراد هنا الإعلام بقبول إيمان المؤمنين بعد الكفر أو توبة التائبين بعد الذنب.

النُّذُر: إخبار فيه تخويف.

#### التفسير

اختلف المفسّرون في تفسير هذه الأقسام الخمسة على أقوال ثلاثة:

### الأوّل: تفسيرها بالرياح

من المعلوم أنّ الرياح من نِعَم الله سبحانه، إذ لو توقّف الهواء لصارت الحياة مستحيلة، فإنّ للرياح أثراً كبيراً في حياة الإنسان فإنّها تنقل السحب الماطرة من نقطة إلى نقطة إلى غير ذلك من الفوائد.

١. ﴿وَالْمُرْسَلاَتِ عُرْفًا﴾: أي أُقسم بالرياح الّتي أُرسلت متتابعة، فقوله: عُرفاً نُصب على الحال بمعنى متتابعة.

- ٢. ﴿ فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا ﴾: أي أُقسم بالرياح الشديدة الهبوب.
- ٣. ﴿ وَ النَّاشِرَاتِ نَشْرًا ﴾: أي أُقسم بالرياح الَّتي تنشر السحاب في آفاق السماء نشراً للغيث .
- ﴿ فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا ﴾: أي أقسم بما يفرق بين الحق والباطل. وهذا ما لا يمكن تفسيره بالرياح، وتفسيره بالرياح التي تفرق بين السحاب فتبدّده، بعيد.
- ٥. ﴿فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا﴾: أي أُقسم بمن يلقي الذكر، وهذا ما لا يمكن تفسيره بالرياح، أيضاً.
  - ٦. ﴿عُذْرًا أَوْ نُذْرًا ﴾: أي إعذاراً من الله وإنذاراً إلى خلقه.
    - إلى هنا تبيّن بأنّه لا يمكن تفسير الجميع بالرياح.

### القول الثاني: تفسيرها بالملائكة

ربّما يقال: إنّ الأُمور الخمسة وصف للملائكة فتُفسّر الآيات بالنحو التالى:

- ١. ﴿ وَالْمُرْسَلاَتِ عُرْفًا ﴾: أي الملائكة المرسلين إلى الرسل متتابعين.
- إفَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا ﴾: وهذا ما لا يمكن تفسيره بالملائكة. وأمًا ما يقال من تشبيه سرعة نزولهم بشدة الريح، فبعيد عن الأذهان.
  - ٣. ﴿ وَ النَّاشِرَاتِ نَشْرًا ﴾ أي ينشرون صُحَف الوحي.
- ٤. ﴿فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا﴾: أي الملائكة الّتي تأتي بما يُفرَق به بين الحق والباطل.
  - ٥. ﴿فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا﴾: أي الملائكة التي تلقى الذكر إلى الأنبياء.
  - ٦. ﴿عُذْرًاأًوْ نُذْرًا﴾: فالذي تلقيه الملائكة بين كونه عذراً أو نذراً.

إلى هنا تبيّن بأنّه لا يمكن تفسير الجميع بالرياح ولا تفسير الجميع بالملائكة، ولذلك عمد بعض المفسّرين إلى التفريق بين جعل بعضها وصفاً للرياح، والبعض الآخر وصفاً للملائكة.

وقد أصرّ صاحب الكشّاف على تفسيرها بالملائكة فقط، وفسّر الصفات الخمس بالنحو التالي: أقسم سبحانه بطوائف من الملائكة أرسلهنّ بأوامره ﴿والْمُرْسَلاَتِ﴾، فعصفن في مُضيّهنَ كما تعصف الرياح تخفّفاً في امتثال أمره ﴿الْعَاصِفَاتِ﴾ وبطوائف منهم نشرن أجنحتهن في الجوّ عند انحطاطهنّ بالوحي (الناشرات) ففرّقن بين الحق والباطل ﴿الْفَارِقَاتِ﴾ فألقين

﴿ ذِكْرًا ﴾ إلى الأنبياء ﴿ عُذْرًا ﴾ للمحقّين ﴿ أَوْ نُدْرًا ﴾ للمبطلين . (١) ولا يخفى وجود التكلُّف في بعضها.

### القول الثالث: تفسيرها بالقرآن الكريم

وهنا قول ثالث وهو: يراد من هذه الأقسام الخمسة كتاب الله العزيز المنزل إلى النبي عَلَيْتُكُ وهذا هو الذي أيّده الفخر الرازي في تفسيره وقال: وعندى يمكن حمل جميعها على القرآن فقوله: ﴿وِالْمُؤْسَلاَتِ المراد منها الأيات المتتابعة المرسلة على لسان جبريل الله إلى محمّد الشيئة، وقوله: ﴿عُرْفًا ﴾: أي نزلت هذه الآيات بكل عرف وخير، وكيف وهي الهادية إلى سبيل النجاة والموصلة إلى مجامع الخيرات. [وعندئذِ يكون العرف بمعنى المعروف]. ﴿فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا ﴾ فالمراد أنّ دولة الإسلام والقرآن كانت ضعيفة في الأوّل، ثم عظمت وقهرت سائر الملل والأديان، فكأنّ دولة القرآن عصفت بسائر الدول والملل والأديان وقهرتها وجعلتها باطلة داثرة. وقوله: ﴿ وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا ﴾ المراد أنَّ آيات القرآن نشرت آثار الحكمة والهداية في قلوب العالمين شرقاً وغرباً. وقوله: ﴿فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا ﴾ فذلك ظاهر، لأنّ آيات القرآن هي الَّتي تفرّق بين الحقّ والباطل، ولذلك سمّى الله تعالى القرآن فرقاناً. وقوله: ﴿فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا ﴾ فالأمر فيه ظاهر ؛ لأنّ القرآن ذكر، كما قال تعالى: ﴿ص وَالْقُرْ آنِ ذِي الذِّكْنِ ﴿ ثَانَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ ﴾ (٣) ﴿ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ وَ لَا كَانَهُ عَما قال: ﴿ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (٥)، وذكري، كما قال:

١. تفسر الكشَّاف: ٣٠١/٣.

٢. ص: ١. ٣. الزخرف: ١٤.

٤. الأنبياء: ٥٠. الحاقّة: ٤٨.

﴿وذِكْرِي لِلْعَالَمِينَ﴾ (١) فظهر أنّه يمكن تفسير هذه الكلمات الخمسة بالقرآن، هذا وإن لم يذكره أحد فإنّه محتمل. (٢)

يُشار إلى أنَّ عليّ بن إبراهيم بن هاشم القمّي (أحد كبار علماء الإمامية ومحدَّثيهم في القرن الثالث) كان قد فسر قوله تعالى: ﴿وَالْمُرْسَلاَتِ عُـرْقًا﴾ بالآيات يتبع بعضها بعضاً. (٣)

ولا يخفى أنّ تفسير «العاصفات» بعصف القرآن بسائر الدول، لا يناسب وقت نزولها، لأنّ السورة مكّية ولم تكن آنذاك أية دولة للإسلام، اللهمّ إلّا أن يكون الوصف باعتبار قطعية وقوعها في المستقبل، ومع هذا، فإنّ حمل ﴿الْعَاصِفَاتِ﴾ على إرادة هذا المعنى \_ في رأينا \_ بعيد جداً.

## ٧. ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ﴾:

الآية هي المقسم عليه وجواب للأقسام الخمسة، وقد جاءت مؤكّدة بقوله: ﴿لَوَاقِعٌ ﴾، والسؤال الذي يُثار هنا: ما هي الصلة بين المقسم به والمقسم عليه؟

والجواب: لو قلنا بأنّ الأقسام الخمسة تشير إلى الملائكة أو القرآن الكريم فالصلة واضحة، لأنّ أهم ما توحيه الملائكة إلى الأنبياء، أو أهم ما يشتمل عليه الكتاب المجيد هو الدعوة إلى الإيمان بالبعث والنشور، ولذلك جاء الجواب على نحو التأكيد بأنّ الموعود لواقع قطعاً.

١. الأنعام: ٩٠.

۲ . تفسير الرازى: ۳۰ / ۲٦٦ .

٣. تفسير القمَى: ٢ / ٣٩٢.

ولو قلنا بأنّ المراد من الأقسام الخمسة هو الرياح وقلنا بأنّ الصفات كلّها ترجع إليها، فعندئذ يمكن أن يقال: إنّ المقسم به بأوصافه الخمسة ينبئ عن وجود تدبير في العالم، ومن المعلوم أنّ التدبير لا ينفك عن غرض يترتّب عليه، وليس هذا الغرض إلّا اليوم الموعود الذي فيه يجمع الناس للحساب والجزاء ولذلك جاء الجواب: ﴿إنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ﴾ .

وإلى ما ذكرنا يشير العلامة الطباطبائي بقوله: إنّ التدبير الربوبيّ الذي تذكره الأقسام، أعني: إرسال المرسلات العاصفات، ونشرها الصحف، وفرْقَها (بين الحق والباطل)، وإلقاءها الذكر للنبي، تدبير لا يتمّ إلّا مع وجود التكليف الإلهي، والتكليف لا يتمّ إلّا مع تحتّم وجود يوم مُعدّ للجزاء يُجازئ فيه العاصى والمطيع من المكلفين.

فالذي أقسم تعالى به من التدبير لتأكيد وقوع الجزاء الموعود، هو بعينه حجّة على وقوعه، كأنّه قيل: أُقسم بهذه الحجّة أنّ مدلولها واقع. (١)

### الأيات: الثامنة إلى الخامسة عشرة

﴿ فَإِذَا النَّجُومُ طُمِسَتْ \* وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ \* وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ \* وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ \* لأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ \* لِيَوْمِ الْفَصْلِ \* وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾. الْفَصْلِ \* وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذَّبِينَ ﴾.

الميزان في تفسير القرآن: ٢٠ / ١٤٧. ولكلامه صلة تثبت أن كلّ ما ورد فيه القسم من كلامه تعالى، فيه حجّة دالة على حقيقة الجواب، فلاحظ كلامه.

#### المفردات

طُمست: الطَّمْس هو المحو، والمراد: ذهاب ضوء النجوم.

**فُرجت**: شُقّت وصُدعت فصارت فيها فُروج.

نُسفت: قلعت من مكانها.

أُقتت: ضُرب لها الوقت.

أُجُّلت: أُخرت وضُرب لها الأجل.

#### التفسير

لمًا ذكر في الآية السابقة وقوع القيامة وأنّها أمر قطعي واقع، ذكر في هذه الآيات أشراطها وما يسبقها، وذكر منها أُموراً يجمعها اندكاك النظام وزواله، وتوقيت الرُّسل.

## ٨. ﴿فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ﴾:

أي مُحيت آثارها وذهب نورها وأزيل ضوؤها. ومثله قوله تعالى: ﴿وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ﴾ (١).

قال السيد الشريف الرضي ﴿ وهذه استعارة والمراد بطمس النجوم ـ والله أعلم ـ محو آثارها وإذهاب أنوارها وإزالتها عن الجهات الّتي كان يُستدلُّ بها ويُهتدى بسمتها، فصارت كالكتاب المطموس الذي أشكلت سطوره واستُعجمت حروفه، والطمس في المكتوبات حقيقة وفي غيرها استعارة. (٢)

٢. تلخيص البيان في مجازات الفرآن: ٣١٩.

## ٩. ﴿ وَ إِذَا السَّمَاءُ غُرِجَتْ ﴾:

أي شُقّت وصُدِعت فصارت فيها فروج، وقد تقدّم منّا في تفسير سورة الملك ـ الآية الخامسة ـ أنّ رؤية القرآن للنجوم المشاهدة هي أنّها نجوم السماء الدنيا، والمراد زوال النظام السائد فيما بينها.

### ١٠. ﴿ وَ إِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ﴾:

أي قُلعت الجبال من مكانها، حيث تتفتّت صخورها، وتغدو هباء يندهب مع الريح، قال تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا \* فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا \* لَا تَرى فِيهَا عِوجًا وَلَا أَمْ تَا ﴾ (١)، وقال: ﴿وَبُسَّتِ الْجَبَالُ بَسًّا \* فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا ﴾ (٢).

## ١١. ﴿ وَ إِذَا الرُّسُلُ أُقِّنَتْ ﴾:

أي ضُرب لهم الأجل لغاية الشهادة، قال تعالى: ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ الْيُهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴾ (٣)، وقال سبحانه: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ ﴾ (٤)، وهذا ليس من أشراط الساعة، وإنّما هو أمر واقع في يوم القيامة.

وعلىٰ هذا فالآيات الثلاثة الأولى تتحدّث عن أشراط الساعة ومقدّمات يوم القيامة، وأمّا هذه الآية (الرابعة) فتخبر عن أهمّ ما يحدث في ذلك اليوم.

۱ . طه: ۱۰۵ ـ ۱۰۷ .

٣. الأعراف: ٦.

٤ . المائدة: ١٠٩ .

## ١٢. ﴿لأَيِّ يَوْمِ أُجِّلَتْ ﴾:

الظاهر أنّ الضمير يرجع إلى شهادة الأنبياء والرسل على الأُمم المفهوم من هذه الآية والآيات الأُخر، وكأنّ سائلاً يسأل: لأيّ يوم أُخّرت الشهادة؟ فيوافيه الجواب في الآية التالية:

## ١٣. ﴿لِيَوْمِ الْفَصْلِ ﴾:

أي ليوم يُفصل فيه الحقّ عن الباطل، والمؤمنون عن الكافرين، والأبرار عن الأشرار، يوم لا يكون فيه أثرٌ من الباطل.

وربما يقال بأنّ الضمير في ﴿أُجِّلَتْ﴾ يرجع إلى الأُمور المذكورة قبلاً من طمس النجوم وشقّ السماء ونسف الجبال وتأقيت الرسل. (١)

فيكون قوله: ﴿لِيَوْمِ الْفُصْلِ ﴾ على كلا النظرين بدلاً من ﴿لأَيِّ يَـوْمِ أُجِّلَتْ ﴾ وأُعيد ذكر الجار، نظير قوله: ﴿تَكُونُ لَنَا عِيدًا لأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا ﴾ (٢).

### 1٤. ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْل ﴾:

الاستفهام لتعظيم ذلك اليوم وتهويله. وقد وُضع الظاهر أي ﴿مَا يَـوْمُ اللَّهُ مُل اللَّهُ مَا يَـوْمُ اللَّهُ مَكان الضمير «ما هو» لزيادة تفظيع أمره وتفخيمه.

## ١٥. ﴿ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾:

وكأنّه بيان لقوله: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ﴾ إذ كلّما ذكر القرآن قوله: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ ﴾، ذكر بعده تفصيله، وقد اكتفى القرآن هنا بأن وصف ذلك اليوم

بأنّه يوم شديد على المكذّبين، فويل لهم لتكذيبهم ذلك اليوم إذ يشاهدون العذاب بأمّ أعينهم.

الآيات: السادسة عشرة إلى التاسعة عشرة

﴿أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ \* ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الآخِرِينَ \* كَـذَلِكَ نَـفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ \* وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾ .

#### التفسير

لمّا دعا على المكذّبين بالويل والهلاك وقال: ﴿وَيُلٌ يَوْمَئِذِ لِلْمُكَذّبِينَ ﴾ عاد البيان القرآني ببيان آخر، لتنبيههم من نومة الغافلين، وهو: أنزل الله في هذه الدنيا من العذاب الذي هلك به المكذّبون من الأوّلين (مثل قوم نوح وعاد وثمود)، وأنّه يهلك الآخرين على أثرهم (ولعلّ المراد بهم من هلك من المكذّبين في يوم بدر). وكأنّه دفْع وهْم مَن يتوهّم أن عذاب الله منحصرٌ بيوم القيامة، بل ربما يقع في هذه الدنيا، ولذّلك قال:

## ١٦. ﴿أَلَمْ نُهْلِكِ الأَوَّلِينَ ﴾:

أي ألم نعذّب أقواماً بائدة جزاءً على أعمالهم السيئة وتكذيبهم بيوم الجزاء؟

١٧. ﴿ثُمَّ نُتَّبِعُهُمُ الْآخِرِينَ ﴾:

إخبار عن إهلاك التابعين للأولين في المستقبل، ولعلّ المراد ـ كما

قلنا \_ إهلاك المشركين المكذّبين في غزوة بدر، وقد عطف الآخرين على الأوّلين بوْتُمَّ ﴾ لوجود الفاصل الزماني الكبير.

وربّما يقال بأنّ الأوّلين إشارة إلى قوم نوح، والآخرين إشارة إلى قوم لوط، والظاهر هو الأوّل بشهادة أنّ الجملة الأُولى دخلت عليها لفظة «لم» الدالّة على الزمان الماضي، بخلاف قوله: ﴿ثُمَّ نُشِعُهُمُ ﴾ فقد جرّد من لفظة «لم» وجيء بصيغة المستقبل، فالأولى أن تنطبق على ما بعد البعثة وبعد نزول هذه الأيات.

## ١٨. ﴿كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴾:

أي كذلك هي سنّتي في أمثالهم من الأُمم الكافرة، فنهلك المجرمين بإجرامهم إذا طغوا وبغوا. (١)

## ١٩. ﴿ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾:

دعاء على المكذِّبين بالهلاك، ولعُظم جرمهم تكرر الدعاء عليهم، كما ذكرنا.

### الأيات: العشرون إلى الرابعة والعشرين

﴿ أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ \* فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ \* إِلَى قَسَدَرٍ مَسَعْلُومٍ \* فَسَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ \* وَيُـلَّ يَـوْمَئِذٍ لِللَّمُكَذِّبِينَ ﴾.

١. جامع البيان (تفسير الطبري): ١٤ /٢٨٦.

#### المفردات

مهين: حقير، قليل الغَناء.

قرار: المكان الذي يمكن طول المكت فيه.

مكين: الكِنّ ما يحفظ فيه الشيء، والمكين والمكنون هو المحفوظ والمستور.

#### التفسير

إنّ المكذّبين بيوم القيامة (الذين دعا الله تعالى عليهم بالويل والهلاك)، لمّا كانوا يستبعدون إحياء الموتى بعد تفتّت عظامهم وصيرورتها رميماً، أخذ البيان القرآني في الاستدلال على إمكان المعاد بإلفات نظر هؤلاء إلى بداية الخلقة، وأنّ الله الذي خلق الإنسان من ماء حقير وانتهت خلقته إلى كونه إنساناً كاملاً، قادر \_ أيضاً \_ على أن يعيد إليه الحياة حيث قال:

## ٠٠. ﴿ أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ﴾:

فالله سبحانه خلق الإنسان من ماء حقير قليل الغَناء (والمراد به النطفة)، وجعله مبدأ لخلق الإنسان بوروده في رحم الأمّ المستور، كما قال:

## ٢١. ﴿فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴾:

فالجاعل هو الرجل الذي يباشر المرأة، ولكنّه نسب إلى الله سبحانه، لأنّه هو الذي خلق الرجل وجعل في صلبه ماء مهيناً مبدأً للخلقة، وخلق الزوجة وجعل لها رحماً يودع فيه الماء المهين فيكون مستوراً محفوظاً إلى

مدة معينة، كما قال:

## ٢٢. ﴿إِلَّى قَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴾:

أي إلى مقدار من الزمن محدد معين، ويعرف بفترة الحمل، التي لا تنقص عن ستة أشهر ولا تزيد عن تسعة أشهر إلا قليلاً. وللإنسان حياة في الرحم تباين حياته في هذه الدنيا ففي الرحم يحصل (الجنين) على الغذاء والماء والأوكسجين من خلال المشيمة بوساطة (الحبل السري) الذي يمثّل خيط الحياة بين الأمّ والجنين، حيث تمتص المشيمة المواد المذكورة من الأمّ، وتسري هذه المواد إلى دم الجنين خلال أوعية دموية في الحبل السرّي، فإذا أتم أجله وخرج إلى المرحلة التالية من الحياة، تتغير حياته تماماً عمّا كان عليه في داخل الرحم.

فهذا فمن يَقدر على هذا الخلق العجيب، والتدبير الحكيم، والتقدير الدقيق الذي نشاهده من يوم اللقاح إلى يوم الولادة، قادر على إعادة العظام وهي رميم إلى الحياة مرّة أُخرى، كما قال:

## ٢٣. ﴿فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ﴾:

أي قدرنا على جميع ذلك فنعم القادرون على تدبير ذلك .

ويمكن أن يقال: أي قدّرنا خلقه، كيف يكون، ذكراً أم أُنشى ﴿ فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ﴾ أي فنِعمَ المقدّرون، والاحتمال الأوّل أفضل، لأنّ الثاني يتوقّف على تفسير «قادرون» بالمقدّرين.

نعم على قراءة قدرنا بالتشديد، فالثاني أقرب.

## ٢٤. ﴿ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾:

كيف عميت عقولهم عن هذه المشاهد الّتي تدلّ بوضوح على إمكان البعث والمعاد.

### الأيات: الخامسة والعشرون إلى الثامنة والعشرين

﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا \* أَحْيَاءً وَ أَمْوَاتًا \* وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْفَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا \* وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾:

#### المفردات

كفاتاً: الكَفْت: الضمّ والجَمعْ.

رواسي: رسا الشيء يرسو: ثبت، وأرساه غيره، فيكون بمعنى ثابتات، قال سبحانه: ﴿وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا﴾ (١).

شامخات: عاليات.

فراتاً: الفرات: الماء العذب.

#### التفسير

ذكر سبحانه في الآيات المتقدّمة حياة الإنسان قبل الولادة واستدلّ بها على إمكان البعث والمعاد، وفي هذه الآيات عاد ليذكر حياة الإنسان في هذه الدنيا بعد الولادة ضمن ظروف هيّأها سبحانه، فذكر منها الأرض وما فيها، وقال:

## ٢٥. ﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتًا ﴾:

أي ألم نجعل الأرض ضامّة وجامعة لأبنائها ؟

٢٦. ﴿أُحْيَاءً وَ أَمْوَاتًا ﴾:

تجمعهم هذه الأرض على ظهرها أحياءً، وفي بطنها أمواتاً.

## ٢٧. ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا ﴾:

أي خلق في الأرض جبالاً ثابتات تربط أجزاء الأرض بعضها ببعض وتمنعها من الاضطراب والمَيدان، كما في قوله تعالىٰ: ﴿وَأَلْقَى فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ﴾ (١).

وقد ألفت سبحانه نظرهم، وهو يعدّد بعض آيات قدرته وتدبيره الدالّة على توحّد ريوبيّته، ألفت نظرهم، بمناسبة ذكر الجبال، إلى الماء العذب، الذي تؤثر الجبال تأثيراً كبيراً في تدفّقه، حيث إنّ العديد من الأنهار تستمدّ

١. النحل: ١٥.

مياهها من الأمطار التي تسقط على منحدرات الجبال، ويذوب كثير من الثلج المتراكم على الجبال العالية أثناء فصل الصيف ويسيل إلى الوديان والسهول، كما تحفظ الجبال الماء داخلها بعد نزول المطر أو الثلج، ثم يتفجّر منها بصورة عيون.

وعلى كلّ تقدير، فالحياة الدنيوية ليست هدفاً للخلقة وإلّا لصار فعل الحكيم عبثاً ولغواً، وإنّما لها غاية تتحقّق يوم القيامة، فلماذا لا يتفكّر بذلك المكذّبون، فويل لهم.

### ٢٨. ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِدٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾:

حيث يرون الحقائق والبراهين الواضحة على إمكان إعادة خلقهم للبعث والحساب، ولكنّهم يعودون فيكذّبون.

### الأيات: التاسعة والعشرون إلى الأربعين

﴿ إِنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكذَّبُونَ \* إِنْطَلِقُوا إِلَى ظِلَّ ذِي ثَلاَثِ شُعَبٍ \* لاَ ظَلِيلٍ وَ لاَ يُغْنِي مِنَ اللهَبِ \* إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ \* كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ \* وَيْلٌ يَوْمَئِدٍ لِلْمُكَدِّبِينَ \* هَذَا يَوْمُ لاَ يَنْطِقُونَ \* وَ لاَ يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ \* وَيْلٌ يَوْمَئِدٍ لِلمُكذِّبِينَ \* وَيْلٌ يَوْمَئِدٍ لِلمُكذَّبِينَ \* وَيْلٌ يَوْمَئِدٍ لِلمُكذَّبِينَ \* وَيْلٌ يَوْمَئِدٍ لِلمُكذَّبِينَ \* وَيْلٌ يَوْمَئِدٍ لِلمُكذَّبِينَ \* فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدُونِ \* وَيْلٌ يَوْمَئِدٍ لِلْمُكذَّبِينَ \* .

#### المفردات

ظلّ: يقال لكلّ موضع لم تصل إليه الشمس ظلّ. ولا يقال الفيء إلّا لما زال عنه الشمس، ويعبّر بالظلّ عن العزّة والمنعة وعن الرفاهة .(١)

والمراد منه في الآية الدخان.

شُعب: اسم جمع شعبة، وهي الفريق من الشيء والطائفة منه.

ظليل: القويّ في ظلاله، نظير: ليل أليل، شعرٌ شاعر.

شرر: اسم جمع شرارة وهي القطعة المشتعلة من دقيق الحطب يدفعها لهب النار في الهواء من شدة النهاب النار.

القَصْر: ضمّ بعض الشيء إلى بعض، وسُمّي البنيان الكبير قصراً لأجل هذا.

جِمالة: اسم جمع، طائفة من الجمال.

صفر: الصُّفرة: وصف للجمالة، وهي كنايةعن لون الشَّرر إذا ابتعد عن لهيب ناره.

كيد: ضرب من الاحتيال، وقد يكون مذموماً وممدوحاً، وإن كان يستعمل في المذموم أكثر، وكذلك الاستدراج والمكر، ويكون بعض ذلك ممدوحاً.

#### التفسير

هذه الآيات تتحدّث عن مصير المكذّبين وأحوالهم في يوم القيامة بالأوصاف الّتي تذكرها، وتأتي بعدها الآيات الّتي تتحدّث عن مصير المتّقين وأحوالهم في ذلك اليوم، وتبدأ بقوله: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ ﴾ وبذلك تحصل المقايسة بين المصيرين، وإليك تفسير الآيات.

## ٢٩. ﴿إِنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴾:

الأمر في المقام للاستهزاء بهم وهم يساقون إلى مصيرهم قسراً وجبراً. ثمّ إنّه عبّر عن المصير بقوله: ﴿ مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذُّبُونَ ﴾ ليكون علّة للمصير.

## ٣٠. ﴿إِنْطَلِقُوا إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلاَثِ شُعَبٍ ﴾:

الظلّن: كناية عن دخان جهنّم فيشبه في لونه الظل لكثافته، وأمّا كونه ذو ثلاث شعب، فلعلّه لانقسامه إلى شعبة تكون من فوقهم، وأُخرى عن يمينهم، وثالثة عن شمالهم. وللرازي هنا كلمة تشبه أن تكون تفسيراً عرفانياً، يقول: ثم إنّ شعبة من ذلك الدخان على يمينه، وشعبة على يساره، وشعبة ثالثة من فوقه. ثم يقول: هذا غير مستبعد لأنّ الغضب عن يمينه والشهوة عن شماله، والقوة الشيطانية في دماغه، ومنبع جميع الآفات الصادرة عن الإنسان في عقائده وفي أعماله ليس إلّا هذه الثلاثة، فتولّد من هذه الينابيع الثلاثة أنواع الظلمات. (١)

۱ . تفسير الرازي: ۳۰ / ۲۷۵.

## ٣١. ﴿ لاَ ظَلِيلٍ وَ لاَ يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ \*:

لمّا أُمروا في قوله: ﴿إنْطَلِقُوا إِلَى ظِلِّ ﴾ بالمسير إلى الظلّ ربما يتوهّم السامع أنّ هناك ظلاً يستريح فيه أهل النار، فعاد يفسّره بقوله: ﴿لاَ ظَلِيل ﴾ أي غير مانع من الأذى بستره عنه، بل هو ظلّ حارّ يأخذ بالأنفاس، كما أنّه لا يغني من اللهب أي لا يدفع عنهم حرّ ألسنة النار.

## ٣٢. ﴿إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ٤:

الضمير في ﴿إِنَّهَا﴾ يرجع إلى جهنم المفهومة ممّا سبق، فيكفي في عظمتها أنّ شررها في كبره، يتطاير من كلّ جهة. ثم وصف الشَّرر بقوله:

### ٣٣. ﴿ كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ ﴿:

فكلّ شرارة كالبنيان الكبير حجماً، وكالجمل الأصفر لوناً، وقد تضمّنت الآيتان كلا الأمرين.

قال الرازي: شبّه تعالى الشرر في العظم بالقصر، وفي اللون والكثرة وسرعة الحركة بالجمالات الصفر. (١)

## ٣٤. ﴿ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾:

عاد سبحانه إلى الدعاء عليهم لكبر جرمهم، وسيوافيك في نهاية التفسير عظم جرم التكذيب.

### ٣٥. ﴿هَذَا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ ﴾:

۱. تفسير الرازى: ۳۰ / ۲۷۷.

قوله: ﴿هَذَا ﴾ إشارة إلى يوم القيامة، أو يوم الفصل، فقوله: ﴿ لاَ يَنْظِقُونَ ﴾ أي لا يؤذن لهم بالنطق ؛ لأن أعضاءهم يُنطقها الله تعالى لتشهد على جرائمهم، كما يقول سبحانه: ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَ تَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ ﴾ (١).

وقيل: إنّهم لا ينطقون لأنّهم مبلسون من هَوْل ما يرونه .

ثم إنّه يظهر من بعض الآيات أنّ المجرمين ينطقون في ذلك اليوم، نحو قوله سبحانه: ﴿نُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ﴾ (٢)، وقوله: ﴿وَاللّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ (٢)، وقوله: ﴿وَلاَ يَكْتُمُونَ اللّهَ حَدِيثًا﴾ (٤) حتى أن بعض الآيات يدلّ على أنهم ينطقون بإذنه، قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَأْتِ لاَ تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلّا بِإِذْنِهِ﴾ (٥)، فكيف يمكن الجمع بين هذه الآيات؟

والجواب: أنّ يوم القيامة يوم طويل، وللناس فيه مواقف كثيرة مختلفة يصمتون في بعضها إبلاساً واندهاشاً، ويُسألون في غيرها فينطقون، ويُختم على أفواههم في مواقف أُخرى فلا ينطقون.

### ٣٦. ﴿وَ لاَ يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ﴾:

ولا ينافي ماهاهنا اعتذارَهم في آية أُخرى : ﴿وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ لِما عرفتَ من اختلاف المواقف.

۱ . پس: ۲۵.

٢. الزمر: ٣١.

٣. الأنعام: ٢٣.

٤ . النساء: ٢٤.

٥ . هود: ١٠٥.

### ٣٧. ﴿ وَيْلٌ يَوْمَئِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾:

دعاء على المكذّبين بالهلاك والدُّمار.

## ٣٨. ﴿هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَ الْأَوَّلِينَ ﴾:

الخطاب لمكذِّبي أهل مكّة، ولذلك قال: ﴿جَمَعْنَاكُمْ وَالأَوَّلِينَ﴾، فعند ذلك يفصل سبحانه ويقضى بينهم قضاءً حقّاً.

## ٣٩. ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ﴾:

الأمر هنا كالأمر في ﴿إِنْـطَلِقُوا﴾ للتهكُّم، أي إن كان لكم حيلة في التخلّص من مصيركم فتخلّصوا، وعلى هذا فالأمر للتعجيز والتهكُّم والتوبيخ.

### ٤٠. ﴿ وَيْلُ يَوْمَئِدٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾:

تكرير للوعيد والتهديد، كنظائره السابقة.

إلى هنا تمّت الآيات الّتي تكفّلت ببيان مصير المكذّبين، وعندئذٍ ربما تشتاق النفس لسماع مصير المتّقين، وهذا ما تكفّلت ببيانه الآيات التالية.

### الأيات:الحادية والأربعون إلى الخامسة والأربعين

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلاَلٍ وَعُيُونٍ \* وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ \* كُلُوا وَاشْسَرَبُوا هَسْنِيئاً بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ \* إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ \* وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾.

### التفسير

## ٤١. ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلاَلٍ وَ عُيُونٍ ﴾:

ما ذكر عن مصير المتّقين يضاد تماماً ما تقدّم من مصير المكذّبين، وبما أنّ مصبّ الآيات هو مكذّبو المعاد، وبعبارة أُخرى: المشركون، فيراد من المتّقين الموحّدون المصدّقون بيوم المعاد.

لمّا ذكر سبحانه مصير المكذّبين، وأنّهم يؤمرون بالمضيّ، في يوم القيامة، إلى ظلَّ حارً مؤذ آخذ بالأنفاس ﴿لاَ ظَلِيلِ وَلاَ يُغْني مِنَ اللهَبِ ﴾، ناسب أن يذكر هنا مصير المتّقين، فقال إنّهم ﴿فِي ظِلاَّلٍ وَعُيُونٍ ﴾ ولكن أين ذلك الظلّ الذي لا يحمي المستظل به من الأذي وحرّ اللّهب، من هذه الظلال الظليلة والعيون العذبة التي تجري في ظلال الأشجار؟

### ٤٢. ﴿ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴾:

فيتمتعون بالفواكه الّتي يشتهونها ويتمنّونها.

## ٤٣. ﴿ كُلُوا وَ اشْرَبُوا هَنِينًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾:

الخطاب للمتّقين، وهو خطاب تكريمي ودعاء لهم، والباء في قوله: ﴿ بِمَاكُنْتُمْ ﴾ للسبية .

## ٤٤. ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزى الْمُحْسِنِينَ ﴾:

قوله: ﴿كَذَٰلِكُ﴾ إشارة إلى ما ورد من العيون والظلال والفواكه، وقد مرّ

أنَّ المراد من المتَّقين هم الموحِّدون المصدِّقون بيوم القيامة.

## ٥٤. ﴿ وَيْلُ يَوْمَئِدِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾:

قد مضىٰ تفسيره.

الأيات: الخمسة الأخيرة

﴿كُلُوا وَ تَلَمَّعُوا قَلِيلاً إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ ﴿ وَيُل يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ وَيُل يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ وَيْلَ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ وَيْلَ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ فَبِأَى حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴾.

#### التفسير

## ٤٦. ﴿كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلاً إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ ﴾:

الأمر بالأكل والتمتّع للامهال والإنذار، فكأنّه يقول: نحن نمهلكم فافعلوا ما شئتم وسترون جزاء أعمالكم، قال سبحانه: ﴿لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلاَدِ \* مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمِهَادُ ﴾ (١).

وقوله: ﴿إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ ﴾ لعله إشارة إلى أنّ سنّة الله في المجرمين هي الإمهال قليلاً لا الإهمال، ثم يذيقهم عذاب السعير.

### ٤٧. ﴿ وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾:

١. آل عمران: ١٩٦ ـ ١٩٧.

### وعيد وتهويل يأتي بعده تهويل آخر.

# ٤٨. ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ ﴾ :

بلغ المشركون من الكبر والزَّهْو درجة أنْ تمرّدوا على الله، وأبوا الخضوع له سبحانه، وكأنّهم صاروا من مصاديق قوله سبحانه: ﴿إِنَّ الإِنْسَانَ لَيَطْغَى \* أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى ﴾ (١) والمعنى: أنّهم إذا أُمروا بالخشوع والتواضع لله سبحانه أصرّوا على ما هم عليه من الاستكبار والعتوّ، فاستحقّوا أن يخاطبوا بالوعيد والتهديد كما في قوله:

## ٤٩. ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِدٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾:

وقد مرّ تفسيرها.

# ٥٠. ﴿فَبِأَي حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴾:

أي إذا لم يصدّقوا بهذا القرآن وقد أتىٰ بالبراهين الساطعة والحجج الناصعة والآيات الباهرة، فبأيّ كلام بعد القرآن يصدّقون؟(٢)

إنَّ عظمة الله سبحانه تتجلَى في القرآن تماماً كما تتجلَىٰ في الكون، فمن لم يقتنع وينتفع بالقرآن فلا يقنعه شيء، وزهوكم لا يضر الله شيئاً.

بقي هنا كلام وهو: التكذيب وعظمة جرمه.

#### عظمة جرم التكذيب

ربما يخطر ببال القارئ سؤالٌ وهو: ما هو السبب لهذا التأكيد باللعن

على المكذّبين؟ أفلا يكفي الدعاء عليهم مرّة واحدة أو مرّتين، والله سبحانه يدعو عليهم باللعن والهلاك مرّات عديدة تناهز العشرة؟

والسبب أنّ القضايا الصادقة إذا وقعت في مورد التكذيب على قسمين:

 أ. قضية جزئية مطابقة للواقع، ولكن تقع مورد التكذيب لبعض آخر.
 مثلاً تقول: إن أرسطو درس على أفلاطون، ولكن السامع يكذبه عن لجاج وعناد.

لاشك أنّ تكذيب قضية حقيقية واقعية أمر قبيح ولكن تكذيبه لا يؤثر في حياة الإنسان وحياة مجتمعه، ولا يضر برؤية الإنسان للعالم كله، فسواء أدرس أرسطو على أفلاطون أم لم يدرس، فتصديق ذلك وتكذيبه غير مؤثر في سعادة الإنسان ورؤيته إلى الكون والعالم.

ب. القضايا الّتي لها تأثير في رؤية الإنسان بالنسبة إلى العالم كلّه، ومن ثمّ في سعادته وشقائه، كتوحيده سبحانه، وأنّ للعالم صانعاً حكيماً قادراً، وكالقول باستمرار الحياة بعد الموت وحشر الناس يوم القيامة، فهذه القضايا لها تأثير خاص في بناء الشخصية الفكرية، فالمصدِّق يكون إلهياً، والمكذِّب يكون ماذياً، وتكون لكلَّ رؤية بالنسبة إلى العالم، ومن المعلوم أنّ تكذيب هذه القضايا عن عناد ولجاج له ضرر كبير بالنسبة إلى الإنسان وإلى المجتمع الذي يعيش فيه، فيليق به أن يتواتر عليه الدعاء باللعن والهلاك.

\*\*\*

تمَ تفسير سورة المرسلات وبه تمّ تفسير الجزء التاسع والعشرين

## فهرس المحتويات

| الصفحة | الموضوع                               |
|--------|---------------------------------------|
| V      | مقدّمة المؤلّف                        |
|        | سورة الملك                            |
| 11     | خصائص السورة                          |
| 11     | تسمية السورة                          |
| 11     | عدد آیاتها ومحلّ نزولها               |
| 17     | أغراض السورة                          |
| 17     | التفسير                               |
| 14     | الآيات: الخمس الأُولي                 |
| 12     | في مراتب التوحيد                      |
| 12     | ١. التوحيد في الخالقية                |
| 10     | ٢. التوحيد في الربوبية                |
| 45     | الأيات: السادسة إلى الحادية عشرة      |
| 77     | حواربين الخزنة والكفّار               |
| 49     | الآيات: الثانية عشرة إلى الأربعة عشرة |
| ٤٢     | الآيات: الخامسة عشرة إلى التاسعة عشرة |

| الصفحة | الموضوع                                         |
|--------|-------------------------------------------------|
| (0)    | الآيات: العشرون إلى الثانية والعشرين            |
| ov     | الآيات: الثالثة والعشرون إلى السابعة والعشرين   |
| 71     | الآيات: الثلاثة الأخيرة                         |
| ``     |                                                 |
|        | سورة القلم                                      |
| 79     | خصائص السورة                                    |
| 79     | تسمية السورة                                    |
| 79     | عدد آیاتها ومحلٌ نزولها                         |
| 79     | أغراض المورة                                    |
| ٧٠     | التفسير                                         |
| ٧٠     | الآيات: السبع الأُولى                           |
| ۸۱     | الآيات: الثامنة إلى السادسة عشرة                |
| ۸٦     | الأيات: السابعة عشرة إلى الثالثة والثلاثين      |
| 90     | الآيات: الرابعة والثلاثون إلى السابعة والأربعين |
| 1.1    | حول رواية كشف الربّ عن ساقه                     |
| 1.7    | الأيات: الثامنة والأربعون إلى آخر السورة        |
| 11.    | إلفات نظر                                       |
|        | سورة الحاقة                                     |
| 114    | خصائص السورة                                    |
| 114    | تسمية السورة                                    |
| 117    | عدد آیاتها ومحلّ نزولها                         |

فهرس المحتويات.....

| الصفحة | الموضوع                                        |
|--------|------------------------------------------------|
| 114    | أغراض السورة                                   |
| 112    | التفسير                                        |
| 118    | الآيات: الأولى إلى الثانية عشرة                |
| 14.    | الأيات: الثالثة عشرة إلى الرابعة والعشرين      |
| 144    | الآيات:الخامسة والعشرون إلى السابعة والثلاثين  |
| 144    | الآيات: الثامنة والثلاثون إلى آخر السورة       |
|        | سورة المعارج                                   |
| 124    | خصائص السورة                                   |
| 124    | تسمية السورة                                   |
| 124    | عدد آیاتها ومحلّ نزولها                        |
| 157    | أغراض المورة                                   |
| 157    | التفسير                                        |
| 154    | الآيات: الأولى إلى الثامنة عشرة                |
| 107    | ما هو المقصود من عروج الملائكة؟                |
| 108    | ما هو المراد بالروح؟                           |
| 108    | ما هو المراد باليوم؟                           |
| 100    | ما هو مقدار هذا اليوم؟                         |
| 107    | كيفية الجمع بين آيتي العددين (الخمسين والألف)؟ |
| 174    | الآيات: التاسعة عشرة إلى الحادية والعشرين      |
| 177    | الأيات: الثانية والعشرون إلى الخامسة والثلاثين |

#### (الصفحا

#### الموضوع

| 172  | الآيات: السادسة والثلاثون إلى الرابعة والأربعون                      |  |  |
|------|----------------------------------------------------------------------|--|--|
|      | سورة نوح                                                             |  |  |
| 174  | خصائص السورة                                                         |  |  |
| ١٨٣  | تسمية السورة                                                         |  |  |
| 111  | عدد آیاتها ومحلّ نزولها                                              |  |  |
| 1,74 | أغراض السورة                                                         |  |  |
| 112  | التفسير                                                              |  |  |
| ١٨٤  | الآيات: الأولى إلى الثانية عشرة                                      |  |  |
| 144  | كيفية دعوة نوح الجَافِ                                               |  |  |
| 198  | الآيات: الثالثة عشرة إلى العشرين                                     |  |  |
| 199  | الآيات: الحادية والعشرون إلى الخامسة والعشرين                        |  |  |
| 7.4  | الآيات: السادسة والعشرون إلى آخر السورة                              |  |  |
|      | سورة الجنّ                                                           |  |  |
| 711  | خصائص السورة                                                         |  |  |
| 711  | تسمية السورة                                                         |  |  |
| 711  | عدد آیاتها ومحلّ نزولها                                              |  |  |
| 711  | أغراض السورة                                                         |  |  |
| 717  | ۱. نظرة القرآن الكريم إلى «الجنّ»                                    |  |  |
| 714  | ٢. ميزات البحن في القرآن الكريم                                      |  |  |
| 712  | ٣. مبادرة الجنّ لاستماع الوحي دون أن يقصدهم النبي المُنْظُرُةُ بنفسه |  |  |

| $(\cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot)$ |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| الصفحة                                  | ا الموضوع |
| しょり                                     | (         |
|                                         |           |

نَلَة لا تستقال: **T1**V \*\* التفسير الآيات: الأربع الأُولى \*\* الآمات: الخامسة الى العاشرة 440 الآبات: الحادية عشرة الى الخامسة عشرة 141 الآبتان: السادسة عشرة والسابعة عشرة 247 الآبتان: الثامنة عشرة والتاسعة عشرة 747 **Y£**Y الآبات: العشرون إلى الخامسة والعشرين الآمات: الثلاث الأخمة 711 سورة المزمّل TOV خصائص السورة تسمية السورة YOV عدد آياتها ومحل نزولها YOV أغراض السورة YOA التفسير YOA YOA

الآبات: العشرة الأولس الآيات: الحادية عشرة إلى الرابعة عشرة

الأيات: الخامسة عشرة إلى التاسعة عشرة الآية: العشرون

44.

777

247

# الموضوع

| سورة المدُثَّر                                  |  |
|-------------------------------------------------|--|
| خصائص السورة                                    |  |
| تسمية السورة                                    |  |
| عدد آیاتها ومحلّ نزولها                         |  |
| أغراض السورة                                    |  |
| التفسير                                         |  |
| الآيات: السبعة الأولى                           |  |
| الآيات: الثامنة إلى العاشرة                     |  |
| الأيات: الحادية عشرة إلى الخامسة والعشرين       |  |
| الآيات: السادسة والعشرون إلى الحادية والثلاثين  |  |
| الآيات: الثانية والثلاثون إلى الثامنة والأربعين |  |
| الآيات: التاسعة والأربعون إلى السادسة والخمسين  |  |
| سورةالقيامة                                     |  |
| خصائص السورة                                    |  |
| تسمية السورة                                    |  |
| عدد آیاتها ومحلّ نزولها                         |  |
| أغراض السورة                                    |  |
| التفسير                                         |  |
| الأيات: الستة الأولى                            |  |
| نظرية الماديين والإلهيين حول الروح              |  |
|                                                 |  |

الصفحة

الموضوع

777

444

245

200

227

444

21

**٣٤٧** 

40.

٣0.

401

207

307

٣7.

270

279

277

2

277

377

مراتب النفس

١. النفس الملهمة

٢. النفس الأمّارة

٣. النفس اللوامّة

ما هي الصلة بين المقسَم به وجواب القسم؟

٤. النفس المطمئنّة

كلام حول مرضاة الله تعالى

الآيات: السابعة إلى الخامسة عشرة

في كيفية إخبار الإنسان بأعماله

١. كُتَّاب الأعمال من الملائكة

۲. الأرض

٣. صحيفة الأعمال

الآيات: السادسة عشرة إلى التاسعة عشرة

الآيات: العشرون إلى الخامسة والعشرين

بيان آخر لرفع الإبهام عن قوله: (نَاظِرَة)

الآيات: السادسة والعشرون إلى الثلاثين

الروح حقيقة وراء البدن، والأدلّة عليها

١. آية التوفّي والإمساك والإرسال

٢. آية حياة الشهداء

٣. عرض آل فرعون على النار

#### الصفحة الموضوع ۳۷٤. ٤. ما بأخذه ملك الموت ٥. الأمر باخراج الأنفس 400 ٦. الأمريد خول الحنة حين الموت ٣٧٦ 477 ٧. انشاء خلق آخر ۳۷۸ ٨. التركيز على اتحاء البدن الآيات: الحادية والثلاثون إلى الخامسة والثلاثين 479 الآمات: السادسة و الثلاثون إلى الأربعين 31 سورة الانسان 444 خصائص السورة تسمية السورة 444 عدد آباتها ومحل نزولها 444 أغراض السورة 491 أسباب النزول 441 495 شبهتان للرازى ٤., التفسير الآيات: الثلاث الأولى ٤., الأيات: الرابعة إلى السادسة ٤.٨ الآيات: السابعة إلى العاشرة 214 الأبات: الحادية عشرة إلى الثانية والعشرين 113 الآيات: الثالثة والعشرون إلى الحادية والثلاثين 249

## الموضوع الصفحة

LOV

209

£7V

279

#### سورة المرسلات 551 خصائص السورة تسمية السورة 551 عدد آباتها ومحل نزولها 551 أغراض السورة 551 التفسير 5 5 Y الآبات: السبع الأولى 224 في تفسير الأقسام الواردة 220 الأوّل: تفسيرها بالرياح 110 القول الثاني: تفسيرها بالملائكة 557 القول الثالث: تفسيرها بالقرآن الكريم £ £ V الآمات: الثامنة إلى الخامسة عشرة 229 الآبات: السادسة عشرة إلى التاسعة عشرة 504 الآيات: العشرون إلى الرابعة والعشرين 101

الآيات: الحادية والأربعون إلى الخامسة والأربعين الخمسة الأخيرة الأخيرة

عظمة جرم التكذيب

الآيات: الخامسة والعشرون إلى الثامنة والعشرين

الآيات: التاسعة والعشرون إلى الأربعين

فهرس محتويات الكتاب

# فهرس الأبحاث الهامّة

| الصفحة       | البحث                                                        | السورة  |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------|
| ۱۳           | في مراتب التوحيد                                             | الملك   |
| ٤٣           | في معنى كون الأرض ذلولاً                                     | =       |
| ٧٢           | القسم بالقلم ودوره                                           | القلم   |
| 1.1          | حول رواية كشف الرب عن ساقه                                   | =       |
| 178          | في معنى العرش                                                | الحاقّة |
| 124          | بحث روائي في سبب نزول آية ﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ﴾ | المعارج |
| 189          | في معنى: ﴿اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ﴾                          | =       |
| 107          | في المقصود من عروج الملائكة                                  | =       |
| 108          | ما هو المراد من الروح؟                                       | =       |
| 105          | ما هو المراد من اليوم وما هو مقداره؟                         | =       |
| 178          | في الهلع والجزع                                              | =       |
| 191          | في علاقة أعمال الإنسان بنزول البركات ومنعها                  | نوح     |
| <b>Y ) Y</b> | الجن في القرآن الكريم وأهم ميزاته وحقيقته                    | الجن    |
| <b>717</b>   | شبهة عدم خضوع المسائل الدينية للمنطق والإجابة عنها           | =       |

| الصفحة | البحث                                                            | السورة  |
|--------|------------------------------------------------------------------|---------|
| 414    | شبهة تعطيل العقول عن دراسة المعارف الإلهية والإجابة عنها         | الجن    |
| ۲0٠    | ما هو المراد من الغيب؟                                           | =       |
| 797    | الوليد وبلاغة القرآن وفصاحة ألفاظه                               | المدتّر |
| ٣٢٣    | بحث حول قوله تعالى: ﴿لَا أُقْسِمُ﴾                               | القيامة |
| **1    | نظرة الماديّين والإلهيّين حول الروح                              | =       |
| ***    | في مراتب النفس                                                   | =       |
| 721    | كلام حول مرضاة الله تعالى                                        | =       |
| ٣٥٠    | كيفية إخبار الإنسان بأعماله بوم القيامة                          | =       |
|        | في شبهة مجيء الأيات المعترضة والّتي لاصلة لهــا بــالآيات        | =       |
| 400    | المتقدّمة والمتأخّرة والإجابة عنها                               |         |
| 474    | بحث حول رؤية الله سبحانه وتعالى                                  | =       |
| ***    | الروح حقيقة وراء البدن والأدكة عليها                             | =       |
| 44.    | في مدنية سورة الإنسان                                            | الإنسان |
|        | نزول سورة الإنسان في حق أهل البيت البين المائية والشبهات المثارة | =       |
| 441    | حولها                                                            |         |
| ٤٠٣    | ما هو المراد بالنطفة؟                                            | =       |
| ٤٠٦    | في الهداية والضلال                                               | =       |

| السورة   | البحث                                               | الصفحة |
|----------|-----------------------------------------------------|--------|
| الإنسان  | مقارنة بين مناقب علي للشِّلْ والأنبياء للبُّلِّي    | 277    |
| =        | في مشيئة العبد و تعلَّقها بمشيئة الله               | £47    |
| المرسلات | ما هو المراد من الأُمورالخمسة الَّتي أقسم بها الله؟ | ٤٤٥    |
| =        | عظمة جرم التكذبب                                    | ٤٦٧    |